ماذهار المستقبل المست

د. نبيـل فــاروق

#### عسبرالعصور

- ما الزمن ؟.. وهل يمكن أن يسافر
   الإنسان إلى الماضى والمستقبل ؟
- مَنْ ذلك العدو ، الذي يطارده ( نور )
   وفريقه في مجرى الزمن ؟
- لن يكون النصر في هذه المغامرة
   المذهلة ؟.. ألب (نور) وفريقه ؟ أم
   لعدو يجوب (غبر العصور) ؟
- اقىرا التفاصيل المثيرة ، واشتىرك مع
   ( نور ) فى حل اللغز .



العدد القادم: أسرى الزمن





ملف المستقيل

The supposition of the contract of the contrac

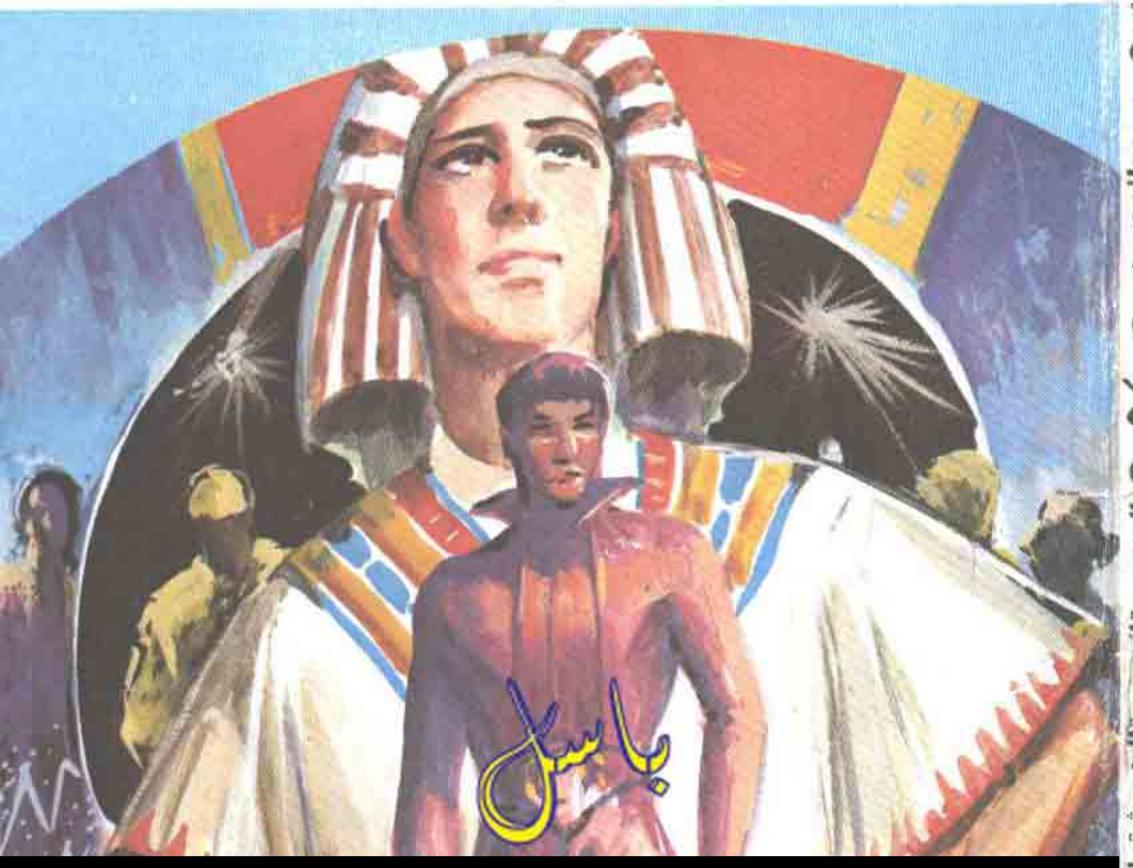

www.helmelarab.net

# ١ - زُوَّار فَوْقَ العادة ..

توقّفت سيّارة (رمزى) الصاروخية ، أمام منزل (نور) ، في الحادية عشرة من مساء تلك الليلة ، التي غاب فيها القمر ، وساد الظلام والهدوء ، وهبط (رمزى) من سيّارته ، وهو يغمغم في قلق :

ـــ لماذا يدعونا ( نور ) إلى مقابلته فى تلك الساعة المتأخرة يا تُرَى ؟

هَبُطُ خلفه ( محمود ) ، وهو يغمغم :

- ربّما كانت قضية جديدة .

هزّ ( رمزی ) کتفیه ، وهو یقول :

\_ بالتأكيد

عبر الاثنان حديقة منزل ( نور ) فى خطوات سريعة ، حتى وصلا إلى الباب فضغط ( رمزى ) زِرَّ الجرس ، وهو يغمغم : — لولا موعدنا معه ما جرؤت على قرع جرس منزله فى ذلك الوقت المتأخر .

مضت لحظة من الصمت ، قبل أن تفتح ( سلوى ) الباب ، وهي تهتف في دهشة :



- حسنًا .. لِمَ دعوتنا لمقابلتك الآن يا ( نور ) ؟ اتسعت عينا ( نور ) ، وهو يهتف في دهشة : - أنا ؟! .. أنا دعوتكما لمقابلتي ؟!

تبادل ( رمزى ) و ( محمود ) نظرات دهشة وخيرة ، قبل أن يهتف الأخير :

- بالطبع يا ( نور ) .. لقد تلقّــى كلّ منا إشارة الاستدعاء السّريّة ، عبر ساعته الخاصة ، و ....

و منعته نظرة الارتياع ، التي تجلّت في عيني ( نور ) من الاسترسال ، فبتر عبارته بغتة ، في حين غمغم ( رمزي ) في ذعر :

- من فعل إذن ؟!.. إن إشارة الاستدعاء بالغة السُرِّيَّة . هُ وَ نُور ) من مقعده ، وهو يقول في توثر وجزع : - أظن أنها لم تعد كذلك يا ( رمزى ) ...

وعقد كفيه خلف ظهره ، وهو يستطرد في انفعال :

- من الواضح أنَّ شخصًا ما ، أو مجموعة ما قد توصَّلت الى شفرتنا السُّرِيَّة ، وتعمل على استغلالها لجمع الفريق كله في مكان واحد ، لغرض ما ..

شحُبَ وجه (سلوى) ، وهي تغمغم : - هل تظن أنهم يهدفون إلى قتلنا معًا أو .... ؟ \_ ( رمـزى ) ؟!.. مرحبًا بك .. مرحبًا بك يا بك يا بك يا بك يا الذي ...؟ يا ( محمود ) .. ما الذي ...؟

بترت عبارتها قبل أن تكمل سؤالها ، الذى بدا لها منافيًا لقواعد اللياقة والذوق ، وأسرعت تفسح لهما الطريق ، وهى تهتف في حرارة :

\_ تفضّلا .. سیسعد ( نور ) برؤیتکما . دَلَفا إلى الداخل فی هدوء ، وسألها ( محمود ) : \_ أین ( نور ) ؟

قبل أن تجيبهما جاء صوت (نور) ، وهو يقول في ترحاب :

- هُنَا يا ( محمود ) .. مَرْحبًا بكُما . صافحاه في حرارة ، وغمغم ( رمزى ) مجاملا : - كيف حال ( نشوى ) ؟.. ابنتكما الصغيرة . ابنتكما الصغيرة . ابنتكما العدوء :

- فى خير حال .. لقد أوت إلى فراشها منذ التاسعة . جلس الجميع فى حجرة المعيشة الأنيقة ، وران عليهم الصمت لحظات ، وكأنما يعجز كل منهم عن إيجاد عبارة مناسبة لمواصلة الحديث ، ثم مال ( رمزى ) نحو ( نور ) ، يسأله فى اهتمام :



التفت الجميع إلى مصدر الصوت في حركة حادّة ، وأسرع ( نور ) ينتزع مسدَّسه الليزري ، ويصوِّبه إلى الرجلين ..

قاطعها ( نور ) في حزم :

\_ ليس هذا بالاحمال المُستَبعد يا ( سلوى ) ، وهذا يدفعنا إلى ضرورة التحرُّك في سرعة ، ومحاولة حماية أنفسنا ، وفهم ما يدور حولنا ، قبل أن نخسر المعركة .

هب ( رمزى ) و ( محمود ) من مقعديهما ، وهتف الأول

\_ لسنا لقمة سائفة إلى هذا الحد يا ( نور ) . وهتف ( محمود ) في توثر : \_ ولكن مَنْ فعل هذا ؟ . مَنْ ؟ جاءت الإجابة فجأة ، وبصوت هادئ عميق ، يقول في حزم واضح :

التفت الجميع إلى مصدر الصوت في حركة حادة ، وأسرع ( نور ) ينتزع مسلسه الليزري ، ويصوّبه إلى الرجلين ، اللذين يقفان هادئين ، أمام باب المنزل ، وقد ارتدى كل منهما زيًا عجيبًا ، من قطعة واحدة ، يغطى جسديهما كله ، ويبدو كفلاف ملتصق ، يلتمع بضوء بنفسجي هادئ ، فيما عدا رأسيهما وعنقيهما العاريين ..

وعلى الرغم من الهدوء الذي يملأ ملامح الرجلين ،

\_ إننا زملاء أيها الرائد ( نور ) .. إننا نعمل\_مثلكم\_ لحساب المخابرات العلمية المصرية .

عقد ( نور ) حاجبیه ، وهو یقول فی صرامة ساخرة :

ـ أخطأت .. من سوء حظك أننی أحتل مركزًا حسّاسًا
فی انخابرات العلمیة ، یجعلنی أحفظ عن ظهر قلب ، أسماء
ووجوه كل من یعمل لحساب انخابرات العلمیة المصریة و ....
قاطعه ( طاهر ) :

هذا ینطبق علی القرن الحادی والعشرین أیها الرائد .
 تبادل ( نور ) وفریقه نظرة دهشة ، ثم غمفه ( رمزی ) :

\_ ماذا تعنیان ؟

ابتسم (طاهسر) و (سلیمسان) ، وهما بتبسادلان النظرات ، ثم أجاب (سلیمان) فی هدوء :

وأكمل (طاهر) في بساطة :

\_ إننا ننتمى في الواقع إلى مستقبلكم .. إلى القرن الخامس و الثلاثين .. إننا زوَّار فوق العادة .

والابتسامة العريضة على وجهيهما، فقد بدوا على نحو مثير للرهبة والقلق، في نفوس أفراد الفريق، حتى أن أحدهم لم ينطق بكلمة لبعض الوقت، قبل أن يلوّح (نور) بمسدّسه، في وجهى الرجلين، وهو يهتف في صرامة:

\_ مَنْ أنتها؟.. كيف عرفتها شفرتنا السّرِّيَة؟.. وكيف نجحتها في التسلّل إلى هنا ، على الرغم من وسائل التحذير والإنذار؟ ابتسم الرجل الأكبر سنّا ، وهو يقول في هدوء :

\_ اهدأ أيها الرائد ( نور ) .. إنها لسنا أعداء لك أو لفريقك كما تظن .. إنها أصدقاء و ...

قاطعه ( نور ) في جدّة وصرامة :

ب إنني لم أتلقَ جوابًا عن أسئلتي بعد .

ابتـــم الرجل ، وتبادل نظرة هادئة مع زمیله ، ثم أجاب : ــــ أنا ( طاهر ) ، وهو ( سلیمان ) .. ونحن مصریّان مثلکم ، ونحتاج إلى معاونتکم .

قال ( نور ) في صرامة :

\_ هذا لا يرّر أو يفسّر وصولكما إلى هنا ، ومعرفتكما للشفرة السّريّة .

ابتسم الاثنان ، وتبادلا تلك النظرة الهادئة مرَّة أخرى ، ثم قال ( سليمان ) :

\* \* \*

# ٧ \_ كل الأزمنة ..

السعت عيون ( نور ) وفريقه في ذهـول ، وهتـفت ( سلوى ) في دهشة وارتياح : \_ يا إلٰهي !! \_ يا إلٰهي !!

ولم ينبس ( محمود ) ببنت شفه ، في حين غمغم ( رمزى ) : \_ إلى القرن الخامس والثلاثين ؟!!!

أما ( نور ) ، فقد كان أوَّل من تغلُّب على ذهوله منهم ، وعاد يلوِّح بمسدَّسه الليزري في وجهى الرجلين ، وهو يقول في صرامة غاضبة :

\_ لو أنها لحدعة ، فهي أسخف لحدعة رأيتها في حياتي ، فأنا أرفض تمامًا فكرة التجوال عبر الزمن ، كما لو كان طريقًا عهدا ، بلا رسم عبور .

غمغم ( رمزی ) فی توثر :

\_ ولكننا مرزنا بتجربة مشابهة يا ( نور ) (\*).

(\*) راجع قصة ( ثقب في التاريخ ) .. المعامرة رقم ( ٣٠ ) .

- تجربة فردية يا (رمزى) ، وتحت ظروف عشوائية خاصة ، من العسير تكرارها و ....

قاطعه ( محمود ) :

- لا تنس أن عودتنا إلى عصرنا لم تكن عشوائية يا (نور).

عقد ( نور ) حاجبيه في ضيق ، في حين قال ( طاهر ) في

\_ أنا أيضًا أشاركك رفضك لفكرة الترحال عبر الزُّمن أيها الرائد .

تطلُّع إليه الجميع في دهشة ، فابتسم ، وهو يردف في

- ولكن هذا لا ينفى كوننا من مستقبلكم .

صاحت (سلوی):

- أي لفز هذا ؟

وهتف ( نور ) في حِدّة :

- اسمع ياسيّد (طاهر) .. أو أيّا ما كان اسمك الحقيقي .. إنني أرفض حديثك كله ، وأصرَ على إثبات قولك أوَّلًا ، قبل أن تلقى بنا في نهر الحَيْرة والألفاز .

ابتسم ( سليمان ) ، وهو يقول :

\_ إثبات ذلك أمر بالغ البساطة أيها الرائد ... ولم يكد يتم عبارته حتى اختفى فجأة ..

اختلى كا لو كان قد تلاشي تمامًا ..

وتراجع الجميع في دهشة وذعر ، ثم هتف ( نور ) في

\_ أية حيلة تلك ؟.. هل ستحاولان خداعنا بألعاب الحواة والشعوذة ؟

جاءه صوت ( سليمان ) من خلفه يقول في هدوء :

- بل هو العلم أيها الرائد .. علم القرر الخامس والثلاثين .

استدار الجميع إلى مصدر الصوّت ، ورأو ( سليمان ) يقف هادتًا ، مبتسمًا ، فهتفت ( سلوى ) :

\_ يا إلٰهي !!.. ماذا يحدث هنا ؟

هز ( سليمان ) كتفيه ، وهو يقول في بساطة :

\_ الانتقال الآنى ياسيدتى .. انتقال ذرات الجسم دفعة واحدة من مكان إلى آخر .. إنه حلم علماتكم منذ الربع الأخير من القرن العشرين ، وهو ما زال يبدو لهم ، حتى هذه

اللحظة ، أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيفة ، ولكنهم سيتوصَّلون إليه فى منتصف القرن الشالث والعشرين ، وبالتحديد يوم الخامس من يوليو ، عام ألفين ومائتين وستة وأربعين ، وما ترونه الآن هو تطوير لنظرية الانتقال الآنى بعد التى عشر قرنًا من كشفها .

أراد ( نور ) أن يعترض ، وأن يجد ثغرة فيما رآه أو سمعه ، إلّا أنه و جد نفسه يخفض فوّهة مسدّسه الليزرى ، وهو يغمغم في استسلام :

\_ وما الذي جاء بكما من القرن الخامس والثلاثين إلى هنا ؟

أجابه (طاهر) في هدوء:

إننا لم نسافر عبر الزمن في الواقع أيها الرائد ( نور ) ،
 وإنما عبر الفضاء .

هتف ( محمود ) في حِدّة :

\_ أهو لغز جديد ؟

هزّ ( طاهر ) رأسه نفيًا في هدوء ، وأجاب :

\_ كلًا .. إنه أمر بالغ البساطة ، وسأشرحه لكم بالتفصيل .

وتنهِّد ، وكأنما يعدُ نفسه للحديث ، ثم استطرد : \_ منذ قرن واحد في زمننا .. أي في القرن الرابع والثلاثين ، تقدُّم أحد علماء الفلك المصريين ليل جائزة ( حورس ) للعلوم ، ببحث أثار ذهول الجميع واستكارهم في البداية ، ولقد أسمى بحثه به ( كل العصور ) .. وملخص ما ذهب إليه في نظريته ، هو أنه توجد عبر الكون آلاف .. بل ملايين المجرّات ، ومن بينها توجد عشرات المجرّات ، التي تشبه مجرتنا هذه ، بمجموعتنا الشمسية ، وكواكبها وأقمارها ومداراتها .. بل الحياة فوقها .. وهذا يعني بالتبعية وجود عشرات من الكواكب ، التي تشبه تمامًا كوكب الأرض ، طبقًا للنظرية القديمة ، التي تقول : و البدايات المتشابهة تعطى دائمًا نتائج متشابية ، حينا تتشابه ظروف النمو ، (\*) .. وبناء على نظرية عالم الفلك المصرى ، فإنه توجد في الكون العشرات من أشباه كوكب الأرض ، بكل تاريخه ، وحلقات تطوُّره ،

وحتى الأشخاص الذين يحيون فوقه .. ولكن .. صمت لحظة ، ليدور بعينيه في وجوه الجميع ، وكأنما يحاول قراءة أثر حديثه في ملامحهم ، ثم أردف في هدوء :

- ولكن نظرًا لأن هذه الكواكب لم تنشأ كلها ف وقت واحد ، على الرغم من تشابهها التام ، فهذا يعنى أن كلا منها يمرّ بحقبة زمنية تخالف ما يمرّ به الكوكب الآخر ، وهكذا .. وطبقًا لهذه النظرية يكون التقل بين هذه الكواكب ، تمامًا كالتنقل بين العصور والأزمنة ، ففي أحدها يحيا العالم في عصوره الوسطى ، وفي آخر ما زال العصر الحجرى سائدًا ، وفى ثالث بلغ التطوّر أوجه .. وهكذا دواليك ، وكأن كل هذه الكواكب تسير في ركب زمني واحد ، كل منها في دوره ، فنجد حاضركم هو مستقبل كوكب آخر ، في حين أنه تاريخ قديم لنا ، وقد يكون حاضرنا هو تاريخ كوكب اخر .

> وعاد إلى صمته لحظة ، ليسألهم في اهتمام : \_ هل يحنكم استيعاب هذه النظرية ؟

تبادل أفراد الفريق النظرات ، ثم أجابه ( نور ) : \_ نعم .. على الرغم من تعقيدها ، فهي تقول في اختصار إنه توجد في الكون عشرات الكواكب ، التي تتشابه تمامًا مع كوكب الأرض ، بحيث يكون أكثرها تطوُّرًا هو نهاية تاريخ ، وأقلها هو بداية تطوُّر .. إنها نظرية طريفة حقًا . أجابه (سليمان):

<sup>(\*)</sup> نظرية علمية صحيحة ..

## ٣ ـ رحلة إلى كوكب المستقبل ..

« هل أعددتم كل شيء ؟ » .

ألقى ( طاهـر ) هذا السؤال فى هدوء ورصانـة ، وهـو يتطلّع إلى وجوه أفراد الفريق ، فأجابه ( نور ) :

- نعم .. لقد أرسلنا الصغيرة (نشوى) إلى جدتها .
وحصل كل منا على إجازة طويلة طارئة ، ويمكننا أن نذهب
معك ، دون أن يعلم مخلوق مانحن بصدده .

ابتسم (طاهر) ، وهو يقول:

ـ حسنًا .. هيًا بنا .

قادهم مع (سليمان) إلى الحديقة ، و (سلوى) تسأله في للق :

- كم ستستغرق رحلتنا إلى زمنكما ؟.. أعنى إلى كوكبكما؟ أجابها ( سليمان ) في هدوء : - حوالي ساعة .

هتف ( محمود ) في استكار :

وصولنا إلى هنا يؤكّد صحة النظرية أيها الرائد ، فأنت وفريقك بالنسبة إلينا تاريخ قديم ، وأحداث نفخر بها ، ولقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا ، قبل أن ننجح في تحديد الكوكب الذي يتفق تطوَّره مع زمن تواجدك وفريقك .

سأله ( نور ) فجأة :

\_ لماذا ؟!.. لماذا تبحثون عنى إذن ، ما دمت بالنسبة البكم مجرَّد تاريخ ؟

عقد ( طاهر ) حاجيه ، وهو يقول :

\_ لأننا نريدك أيها الرائد .. نريدك وفريقك في مهمة خاصّة ، في القرن الخامس والثلاثين .



\_ ساعة ؟!.. هذا مستخيل !.. إن المسافة التي تفصلنا عن أقرب مجموعة شمسية ، بمكنها ان تنشابه مع كوكب الأرض ، لا يمكنها أن تقل عن ألفي سنة ضوئية و ... (\*). قاطعه ( سليمان ) ضاحكًا :

\_ يا إلهى !!.. إنك تتحدّث عن علوم عفا عليها الدهر يا صديقى .. إن السفر عبر الكواكب يتم فى زمننا نحن عبر الثقوب الفضائية .

غمغم ( محمود ) في دهشة :

\_ الثقوب الفضائية ؟!

ربّت (طاهر) على كتفه ، وهو يتسم قائلا :

\_ كنت أتمنى أن أشرح لك هذا الأمر ياصديقى ، ولكن من العسير أن تستوعبه ، فهو حصيلة تطوَّر علوم الفلك والفضاء ، عبر أربعة عشر قرنا تفصل بين كوكبنا وكوكبكم ، ولكن يكفى أن تعلم أن هذه الثقوب الفضائية تختصر الزمن والمسافة إلى حد مُذْهِل ، حتى أنه يمكنك عبرها من أن تختصر زمن الانتقال بين كوكبينا ، والذي يستغرق ما لا يقل عن زمن الانتقال بين كوكبينا ، والذي يستغرق ما لا يقل عن

(\*) السنة الضوئية : هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة ، مع العلم بأن سرعة الضوء تساوى ٥٠٥٠ ٣٠ كيلومتر/ثانية .

مليون سنة ضوئية ، إلى ما لا يزيد على ساعة واحدة .

غمغم ( محمود ) مشدوها : \_\_\_ إنه أمر مذهل حقًا .

تدخل (نور) في الحديث، وهو يسأل (طاهر) في هدوء: \_ هل يعد سؤالى فضولا، لو تساءلت عن وسيلة الانتقال، التي سنستقلها إلى كوكبكما ؟

ابتسم (طاهر) ، وهو يقول :

\_ كلًا بالطبع .. إنها هنا .. في حديقة منزلك .
كان الجميع يقفون في حديقة المنزل في تلك اللحظة
بالفعل ، فتلفّتوا حولهم في حيرة ، ثم غمغم ( رمزى ) :

ضغط (طاهر) زِرُّا صغيرًا في حزامه ، وهو يجيب في هدوء :

\_ هنا

وفجأة ، وبالامقدمات .. وبالاصوت أوضوء ، بوزت أمامهم فقاعة زجاجية ضخمة ، تفلطح خمسها السفلى ، لتستقر به على أرض الحديقة ، وبداخلها مقاعد زجاجية شفافة ، وأزرار من الزجاج ، أو الكريستال الملون ، وأشار إليها (طاهر)، وهو يبتسم ، قائلًا في هدوء :

\_ ها هي ذي .

وتبادل مع (سليمان) نظرة ضاحكة ، وهما يتطلّعان إلى علامات الانبهار ، التي ارتسمت على وجوه أفراد الفريق ، ثم قال الأخير في هدوء :

ـــ استعدُوا أيُّها السَّادة .. الآن تبدأ رحلتكم إلى كوكب المستقبل .. مستقبلكم .

\* \* \*

لو كانت هناك ذَرَّة واحدة من الشَّكَ ، باقية في أعماق ( نور ) وفريقه ، فقد تلاشت تمامًا بعد ساعة واحدة من بدء الرحلة ، حينا وصلت الفقاعة الزجاجية إلى الكوكب الشبيه بالأرض ، في قرنها الخامس والثلاثين بعد الميلاد ..

لقد كان أمامهم عالم المستقبل ، بكل ما يحويه من إنجازات علمية وحضارية مبهرة ، ومذهلة ..

البنايات بالغة الضخامة ، تتضاءل إلى جوارها ناطحات السحاب المعروفة ، في القرن الحادي والعشرين ..

وحداتها طائرة .. متنقّلة ، يمكن للمرء بواسطتها نقل منزله إلى أية بقعة يشاء من الأرض ..



و فجأة ، وبالا مقدمات .. وبالا صوت أو ضوء ، برزت أمامهم فقاعة زجاجية ضخمة ، تفلطح خمسها السفلي ..

كل الانتقال يتم بوسيلة الانتقال الآنى المذهلة .. كل شيء يُدار بالخلايا الحيويّة ، التي هي الجيل المليون للكمبيوتر الصّناعيّ ..

کل شیء مبہر ، مثیر ، میر .

حتى مبنى المخابرات العلمية لم يعد منطقة سرّيّة ..
إنه بناء بالغ الضخامة ، تعلوه لافتة من الليزر الضوئى المجسّم ، تحمل اسم إدارة المخابرات ..

والتقى الفريق بالقائد الأعلى للمخابرات العلمية

المصرية ، في القرن الخامس والثلاثين ..

كان شابًا تؤكّد ملامحه أنه لم يتجاوز الشلاثين بعد ، استقبلهم في حرارة وثرحاب ، ودعاهم للجلوس على مقاعد هوائية ناعمة ، تتناسق تمامًا مع شكل الجسم وتضاريسه ، وتبعث فيه شعورًا بالراحة والأمل ، وقدّم إليهم مشروبًا عجيبًا ، لحيّل إليهم أنه يوزّع الرّاحة والحماس في كل خلاياهم ، عبر عروقهم ، حتى أن ( رمزى ) هنف في انبهار : خلاياهم ، عبر عروقهم ، حتى أن ( رمزى ) هنف في انبهار :

\_ ما هذا المشروب ؟ أجابه القائد الأعلى مبتسمًا:

ـــ إنه نوع من المنشطات الصناعيّة ، لا يؤدّى إلى أية أضرار أو آثار جانبية على الإطلاق .. اطمئن .

سأله ( نور ) في اهتمام :

\_ هل لنا أن نعرف سبب دعوتنا إلى هنا بالضبط ؟ تطلّع إليه القائد الأعلى في هدوء ، ثم أجاب :

\_ هل تعلم أنك وفريقك بالنسبة لنا تاريخ أسطورى أيها الرائد ؟ . سيدهشك أننا قد أقمنا مُتْحَفّا خاصًا لإنجازاتكم ، في نفس الموضع الذي كانت فيه إدارة المحابرات العلمية قديمًا .

عاد ( نور ) يسأله في هدوء :

\_ هل يحيب هذا عن سؤالي ؟

أطلق القائد الأعلى ضحكة قصيرة ، وقال :

\_ تمامًا كما تقول كتب التاريخ عنك أيها الرائد ( نور ) ...

صارم .. حازم .. جاد .. شجاع ..

قاطعه ( نور ) في هدوء:

\_ وفضولي .

ابتسم القائد الأعلى ، وقال :

\_ سأخبرك أيها الرائد .. سأخبركم جميعًا .

وبإشارة مبهمة من يده ، تكونت وسطهم صورة هولوجرافية مجسمة لرجل طويل القامة ، ممشوق القوام ، واضح القوة والصرامة ، كثيف الشعر ، ناعمه ، أشبب

\_ ولكن الدكتور ( حالد ) هذا مصاب بعقدة نفسية بالغة الخطورة ، ألا وهي شهوة السيطرة ، ولقد دفعنه رعبته الجنونية في التفوَّق إلى إتيان عمل جنوني ، وهو الفرار إلى إحدى الكواكب الشبيهة ، التي لم تبلغ درجة تطور كوكبنا بعد ، أو حتى كوكبكم ، ومحاولة استغلال علومه المتطوِّرة ، التي اكتسبها من القرن الخامس والشلائين ، للسيطرة على الكوكب كله ، وهو يخالف كل القوانين التي وضعها مجلس الكوكب كله ، وهو يخالف كل القوانين التي وضعها مجلس شئون الفضاء الأعلى ، بشأن التعامل مع الكواكب الشبيهة .

وصمت لحظة أخرى ، ثم نهض من مقعده ، وعقد كفيه خلف ظهره ، وهو يسير في أرجاء حجرته ، مردفًا :

\_ إن وضع الكواكب الشبيهة بالغ الحساسيَّة والدَّقة ، فالانتقال من أحدها إلى الآخر يشبه الانتقال من حقبة زمنية إلى أخرى ، فى تاريخ كوكب الأرض ، فكما أخبركم (طاهر) و (سليمان) ، فالتاريخ يسير على كل منها بوتيرة واحدة ، ولقد أثبتت أبحاثنا أننا على قمة هرم تطور الكواكب الشبيهة ، ويليها كوكبكم ، ثم ثمانية وسبعون كوكبًا آخر ، يمر كل منها بحقبة زمنية من حقب التاريخ ، الذى درستموه فى مدارسكم والقانون يحظر تمامًا التدخيل فى شئون أو تاريخ أحد هذه

الفؤذين ، عريض الفك ، ضيق العينين .. أزرقهما ، أشار اليه القائد الأعلى ، وهو يسأل ( رمزى ) في هدوء : — بم توحى إليك ملامح هذا الرجل، يا طبيب الفريق النفسى ؟ تطلع ( رمزى ) إلى وجه الرجل ، وقال في هدوء : — إنه رجل قوى الشكيمة ، شديد العزيمة ، بالغ الذّكاء ، يميل إلى السيّطرة و الغرور ، وهو إما عالم فذ ، أو قائد عسكرى خطير .

غمغم القائد الأعلى:

\_ إنه الأوّل.

ثم اعتدل فى مجلسه ، وشبّك أصابع كفّيه أمام وجهه ، وهو يستطرد فى لهجة تشف عن خطورة الأمر :

- هذا الرجل أيها السّادة هو الدكتور ( خالد رضوان ) .. أعظم علماء عصرنا ، وأكثرهم علمًا وعبقرية ، كا أكّدت أجهزة الفحص الحيوى .. والدكتور ( خالد ) هذا عالم كيميائى ، وفلكى ، وهندسى فذ ، وهو الوحيد ، بخلاف قادة حروب الفضاء ، الذى يعرف مواقع الكواكب الشبيهة بكوكب الأرض ، والتغرات الفضائية ، التى تقود إليها .

وصمت لحظة ، وكأنما يستجمع أفكاره ، ثم عاد يواصل قائلا :

الكواكب ، وإلا اختل تاريخه ، واختلّت سلسلة تطوّره ، فلا يصل أبدًا إلى ما نحن عليه .

واكتسب صوته صرامة وحزمًا ، وهو يستطرد : ـ فحذا ينبغى هنع الدكتور ( خالد ) من العبث بالتاريخ . سأله ( رمزى ) في اهتمام :

\_ وإلى أى كوكب ذهب الدكتور ( خالد ) ؟ مطَّ القائد الأعلى شفتيه ، وأجاب :

\_ ماسجُلته أجهزة معمله تشير إلى أربعة كواكب فحسب ، وأربع حقب زمنية ، فى أربع مناطق من العالم .. ( روما ) فى القرن السادس عشر ، و ( أمريكا ) فى القرن التاسع عشر ، و ( فرنسا ) فى القرن العشرين ، ومصر الفرعونية ، فى القرن الثلاثين قبل الميلاد .

> ابتسم القائد الأعلى ، وهو يغمغم : \_ هذا ما تأمله .

> > سأله ( نور ) بغتة : ـــ ولماذا نحن بالذات ؟

ساد الصمت تمامًا بعد سؤال (نور) ، ثم قطعه القائد الأعلى ، وهو يقول في هدوء :

\_ إن الدكتور ( خالد ) بالغ الذكاء ، كم سبق أن أخبرتكم أيها السّادة ، والفريق الذى سيسعى خلفه ، لابد أن يفوقه ذكاء .

والتفت إلى ( نور ) ، مستطردًا بابتسامة هادئة :

\_ والتاريخ يؤكّد ، طبقًا لاختبارات أجهزة الدّراسات والفحوص الحيويَّة ، أن فريقكم هو الفريق الوحيد ، عبر التاريخ والأجيال ، الـذى يمكنه هزيمة الدكتور ( خالـد رضوان ) .

تبادل أفراد الفريق نظرات الدهشة والحَيْرة ، ثم التفت ( نور ) إلى القائد الأعلى ، وسأله :

\_ وماذا لو أجبنا بالموافقة ؟

تألّقت عينا القائد الأعلى في ظفر ، وقال في حماس : ـ في هذه الحالة سنعمل بأقصى جهدنا لتأهيلكم للمعركة عبر الكواكب .. وعبر العصور ..

\* \* \*

#### ع \_ التأهيل ..

عبر (نور) وفريقه بوابة من الكريستال السميك الشفّاف ، وهم يرتدون تلك الأردية الفضيّة ، التي تسلّموها من إدارة المخابرات العلمية ، للقرن الخامس والثلاثين ، لينتقلوا من غرفة التعقيم إلى معمل الإدارة ، حيث استقبلهم رجل متوسط الطول ، طيب الملامح ، باسم النغر ، ضيق العينين ، يمتزج لون حدقتيه العسليتين بلون أخضر خفيف ، لم تكد أبصارهم تقع على وجهه ، حتى اتسعت عيونهم في دهشة ، وهم يهتفون في آن واحد :

\_ دكتور ( محمد حجازى ) ؟! ابتسم الرجل ابتسامة أقرب إلى الخجل ، وهو يقول في

صوت هادئ :

\_ هذا هو اسمى حقًا ، ولكننى لست ذلك الذى تعرفونه في القرن الحادى والعشرين ، صحيح أننى نسخة طبق الأصل منه ، ولكننى لست هو . إننى ، وبكل فخر ، أحد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاده ، عبر أربعة عشر قرئا من الزمان .

هتف ( نور ) في سعادة :

\_ يا للمصادفة !!.. لا يمكنك أن تتصور مدى سعادتى للقائك.

صافحهم الدكتور (حجازى) المستقبل، وهو يغمغنم في خجل:

- إن سعادتى تفوق سعادتكم بالتأكيد أيها السادة ، فأنا أقرأ تاريخكم في إعجاب وإكبار ، حتى لقد تمنيت يوما لو عدت إلى الماضى للتمتع بمقابلتكم .

ضحك ( محمود ) ، وهو يقول :

\_ ها قد ادُّخُرْنا جهدك ، وأتينا نحن إليك في المستقبل .

ابتسم الدكتور (حجازى) ، وغمغم:

- إنه بالنسبة لي حاضر ياسيد ( محمود ) .

ثم استطرد في اهتمام :

- والآن دعونا نبدأ برنامج تأهيلكم.

سأله ( نور ) في اهتمام عماثل :

- هل لنا أن نعلم ما برنامج التأهيل هذا بالضبط ؟ أجابه الدكتور (حجازى):

- إنكم ستذهبون إلى أربع حقب مختلفة من التاريخ ، وإلى أربع دول مختلفة ، ونجاحكم في العثور على الدكتور ( خالد ) يستلزم معرفتكم بلغات هذه الدول ، في تلك الحقب المختلفة من التاريخ ، ومعرفة هذا التاريخ أيضًا ، وتعليمكم كل هذا

كان يحتاج في عصركم إلى شهور ، أمّا بوسائل التعليم المتفوّقة في القرن الخامس والثلاثين ، فلن يستغرق ذلك أكثر من ساعات ثلاث ، متجيدون بعدها الحديث بكل هذه اللغات ، كالوكنم أحد أبناء تلك الحقبة من الزمان ، وتلك الدول بالذات ، وهذا يستلزم تعليمكم الهيرو غليفية ، وإيطالية القرن السادس عشر ، وأمريكية القرن التاسع عشر ، وفرنسية القرن العشرين .

سألته (سلوى):

\_ من أية حقبة يبدأ بحثنا ؟

مط شفتيه ، وأجاب في هدوء :

\_ أكثرها قدمًا .. ستبدءون بالعصور الفِرْعَوْنيَّة . ثم ابتسم ، وهو يستطرد :

\_ أمَّا الآن ، فسنبدأ ببرنا مج التأهيل ..

\* \* \*

ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه الدكتور (حجازى) المستقبل، وتنهد في ارتباح، وهو يواجه أفراد الفريق، قائلًا:

\_ ها قد انتهى برنا مج تأهيلكم أيها السّادة .. إنكم تجيدون الآن اللغات الأربع إجادة فائقة ، وتعلمون الكثير عن تاريخ الحقب الزمنية ، التي ستقومون بزيارتها . بقى أن تعلموا قواعد العمل .

وناول ( نور ) قرصًا مستديرًا ، وهو يقول :

\_ بصفتك قائد الفريق ، ستحمل هذا القرص ، الذى سيكفل لك استدعاء مركبة التنقل وقتما تشاء ، وستجدون داخل المركبة كل الثياب ، التى تناسب الحِقَب الزمنية ، التى ستذهبون إليها ، ولن يسمح لكم باستخدام أية أسلحة ، باستثناء مسدس ( نور ) الليزرى ، وبحَدَر بالغ ، حتى باستثناء مسدس ( نور ) الليزرى ، وبحَدَر بالغ ، حتى لا تثيروا ذُعر أو دهشة أهل الحِقَب الماضية ، ومن الضرورى الأيعلم أحد من أنتم ، ومن أين أتيتم .

سأله ( نور ) :

\_ وماذا علينا أن نفعل ، حينها نجد الدكتور ( خالد ) ؟ صمت الدكتور (حجازى) المستقبل لحظة ، ثم أجاب فى صرامة : \_ سنترك لكم الحيار ... إما أن تحضروه إلى هنا أو .... وصمت لحظة أخرى ، ثم أردف فى حزم :

\_ أو تقتلوه هناك .

ساد الوجوم بعد تصريحه الأخير، ثم غمفم ( نور ) في حزم وصرامة :

\_ سنعود به یاد کتور (حجازی). سنعود به باذن الله. وأكملت (سلوی) في توتُر :

\_ أو نلقى حتفنا . عبر العصور .

\* \* \*

de de

\_ يبدو لى وكأننا نزمع القيام بمسرحيّة تاريخية . كان صاحب هذه العيارة هو ( رمزى ) ، الذى استطرد بعدها في مرح :

\_ تُرى هل تتفق الأحوال النفسية لقدماء المصريّين مع ما درسناه فى كلية الطب ، فى القرن الحادى والعشرين ؟ أجابه ( نور ) فى جدّيّة :

\_ كلًا بالطبع .. فهم في هذا العصر لا يعانون متاعب المواصلات ، أو الضغوط الاقتصادية .

غمغم ( محمود ) :

\_ مَنْ يَدُرِى ؟

أشار ( نور ) إلى فريقه ليبتعد ، ثم ضغط القرص المستدير. فاختفت الفقّاعة فجأة ، وقال :

- إننا الآن في عصر الملك (خوفو) يارفاق ، ولو أن الدكتور (خالد) هنا ، فهو يخفى حتمًا في زئ كاهن ، أو رجل علم ، ولا ريب أنه سيحاول استغلال معارف وعلومه ، للسيطرة على هذا العصر .

سألته ( سلوى ) فى توثّر : \_ من أين ينبغى أن نبدأ بحثنا ؟ ( مصر ) .. عام ألفين وخمسمائة وستة وثمانين .. قبل الميلاد ..

كلشىء هادئ فى ( منف ) .. صحراء الجيزة الحالية (\*) .. وفجأة .. ووسط رمال الصحراء ، برزت تلك الفقاعة الزجاجية الضخمة ، واستقرّت على قاعدتها المفلطحة ، وتناثرت الرمال حولها لحظة ، ثم عاد كل شيء إلى هدوئه وسكونه ، وغادر الفقاعة ثلاثة رجال وامرأة ، غمغمت فى توثر : \_ ميمضى وقت طويل ، قبل أن أعتاد أسلوب الانتقال الآنى هذا .

لم يجبها أحد الرجال الثلاثة ، الذين الهمكوا في تعديل ثيابهم المصريّة القديمة ، حتى ضحك أحدهم ، وهو يقول :

<sup>(\*) (</sup>مسف) = مدينة قديمة ، من أعظم عواصم (مصر الفرعونية) ، معبودها (بتاح) ، امتدت من (أبو رواش) شمالًا ، حتى (اللشت) جنوبًا ، وعلى شاطئ النيل الغربي حتى مشارف (الجيزة) ، وعلى الشرق حتى (مصر القديمة) ، التي غرفت قديمًا باسم (خرى عجا) أي (مكان المعركة) .



شد ( نور ) على يدها مطمئنًا ، وهو يقول : \_ سننتظر يا ( سلوى ) .. سننتظرهم في هدوء ..

أجابها في حزم:

ــ من قلب ( منف ) ، فهو سيختار نقطة انطلاق قوية ، ما دام يسعى لفرض سيطرته على العالم .

هتف ( محمود ) فجأة :

\_ هناك كوكبة من الفرسان تتقدّم نحونا ، على صهوة الجياد يا رفاق .

التفت الجميع إلى سحابة الغبار ، التي أثبارتها حوافس الجياد ، وهتفت ( سلوى ) في ذعر :

\_ ماذا نفعل ؟

شد ( نور ) على يدها مطمئنًا ، وهو يقول :

\_ سننتظر يا ( سلوى ) .. سننتظرهـم في هدوء ، ونتحدُث إليهم بلغتهم .

ازدردت لعابها فى صعوبة ، وانتظر الجميع حتى اقتربت كوكبة الفرسان ، وأحاطت بهم ، وكل فارس يصوّب إليهم رمحه ، وسألهم قائدهم فى صرامة ، بلهجته الهيروغليفية القديمة :

ــ من أنتم ؟ وماذا تفعلون هنا ؟ أجابه ( نور ) في هدوء ، وبنفس اللهجة واللغة : تم اكتست ملامحه فجأة بمزيج من الصرامة والغضب ، وهتف في لهجة قاسية :

\_ خالة :

و فجأة قفز الفرسان من على جيادهم ، والتقوا حول أفراد الفريق ، ورماحهم مشهورة متحفزة فى وجوههم ، وهتف ( نور ) غاضبًا :

\_ ماذا یعنی هذا ؟

أجابه قائد الفرسان في صرامة:

\_ لقد انكشف أمركم أيها الجواسيس .. إننا ننتظركم منذ زمن طويل ، ولقد أوقعنا بكم أخيرًا .

واكتسب صوتة رنة الاحترام والتقدير، وهو يردف: . \_\_\_ لقد كان ( أمنحتب ) العظيم على حق .

غمغم ( معمود ) في ذعر :

!? (\*) ( — ) —

ثم هتف أفراد الفريق في آن واحد :

(\*) (أمنحتب) = من أشهر عباقرة وحكماء العصور الفرعونية ، اشتهر بفزارة علومه وشدة حكمته في الطب والهندسة والفلك ، انتهى تاريخه على نحو غامض في العصور القديمة .

\_ إننا أصدقاء نتنزّه هنا أيها الأخ العظيم . عقد قائد الفرسان حاجبيه ، وهو يتأمّلهم فى ربية ، ثم غمغم فى شك :

\_ تتنزهون ؟!.. أى قول هذا أيها المواطن ؟.. كل عباد ( بتاح ) يتنزهون على ضفاف نيله العظيم ، فكيف تدعى أنكم قد و لجتم صحراء النار للنزهة ؟

اصطنع (رمزى) ابتسامة مرحة ، وهو يقول : ـ إننا نميل إلى التغيير أيها الأخ العظيم . هتف القائد في استنكار :

\_ التغيير ؟!

ومال نحو ( رمزى ) ، وهو يقول في صرامة :

\_ هل تحمل الر كا) أيها المواطن ؟

تطلّع إليه الجميع في حَيْرة ، فالـ (كا) في لغة المصريين القدماء تعنى (الروح) ، ولم يفهم أحدهم ما يعنيه سؤال قائد الفرسان ، فغمغم (نور) في ضيق :

\_ كل مخلوق حتى يحمل الـ (كا) في أعماقه أيها الأخ

العظم .

ارتفع حاجبا القائد ، وهو يهتف :

\_ في أعماقه ؟!

ــ الدكتور ( خالد رضوان ) ؟!!.. لقد عثرنا عليه .

استقر الملك ( خوفو ) العظيم فوق عرشه ، المصنوع من الله الله و العاج ، وأشار بعصاه الذهبيّة في وقار ، فتقدّم منه رجل مهيب ، وانحنى أمامه ، وهو يقول في احترام :

- الخلود والدوام لربيب الآلهة العظيم .

ابتسم ( خوفو ) ، وهو يقول :

\_ أيا حكيم مملكة ( مصر ) العظيمة ، ما الذى تفتقت عنه قريحتك ، بشأن إنجازنا المرتقب ؟

فرّد الحكيم (أمنحتب) أمامه ورقمة بردى ضخمة ، وأشار إلى الرُّسوم المدوَّنة فوقها ، وهو يقول :

\_ لقد انتيت بفضل رعايتك من إنجاز عملي يا مَوْلاى .
تأمّل ( خوفو ) الرسوم في اهتمام وعناية ، ثم ابتسم في
إعجاب وارتياح ، وهو يغمغم :

\_ رائع أيها الحكيم ( أمنحتب ) .. فلتباركك الآلهة . انحنى ( أمنحتب ) في ارتباح وسعادة ، في نفس اللحظة ، التي هتف فيها حاجب البهو الملكي :

\_ الأمير ( خان \_ حر ) :

وبخطوات ثابتة قويَّة واثقة ، عبر قائد الفرسان قاعة البهو الملكى ، حتى صار على قيد أمتار قليلة من العرش ، فانحنى فى احترام ، وهو يقول :

\_ لقد عنرنا على الجواسيس وأسرناهم يا ملك الملوك . تألّقت عينا (أمنحتب) ، وهو يهتف في لهفة :

\_ أسرتموهم ؟ ١ . . أين هم ؟

ثم لم يلبث أن انتبه إلى خطا سؤاله ، في حضرة الملك ، فالتفت إليه مستطردًا :

\_ ينبغى للملك الإله أن يراهم أوَّلاً بالطبع . تجاهله الأمير ( خان \_ حر ) ، وهو يعتدل منتصبًا فى شموخ ، ويواجه مليكه قائلا :

\_ هل يسمح ملك الملوك بإدخالهم ؟

أشار إليه (خوفو) بالموافقة ، فاستدار الأمير ، وأشار بيده في صرامة ، فتقدّم إلى البهو أربعة جنود ، يدفعون ( نور ) ورفاقه بأسنة رماحهم ، حتى وصلوا إلى حيث يقف الأمير ، الذي قال في فنجة آمرة :

\_ انحنوا .. أنتم فى حضرة ( خوفو ) العظيم . تردّد ( محمود ) و ( رمـزى ) ، وقطبت ( سلـوى ) حاجبيها فى غضب ، فى حين أجاب ( نور ) فى صرامة : \_ الجواسيس وحدهم لا يحملون الـ (كا). ثم رفع ذراعه ، وضمّ قبضته ، وهو يردف فى خشونة وصرامة :

\_ والجواسيس هنا نلقيهم طعامًا للتماسيح .. اذهبوا بهم .
وق حركة سريعة صارمة ، ارتفعت أسنّة الرماح في وجوه
( نور ) وفريقه ، وابتسم الأمير ( خان \_ حر ) ، وهو يقول
في سخرية :

\_ نعم يا مولاى .. سنلقيهم للتاسيح المقدّسة .

\* \* \*



ـــ لن ننحنى قبل أن يتحقّق العدل . ظهر الغضب على وجه الأمير ، واستَلَ سيمه ف حركة حادّة ، وهو يقول :

ر ويل لك !! كيف تجرؤ على ..؟ قاطعه ( خوفو ) في هدوء : ر رُوَيْدَكُ أيها الأمير . ثم التفت إلى ( نور ) ، يسأله في رصانة : ر أي عدل تنشد يا رجل ؟

هتف (نور):

\_ إننا مصريُّون ، وعدل ( خوفو ) العظيم بينع معاملة مواطنيه بهذا الأسلوب .

ساد الصمت لحظة ، ثم قال ( خوفو ) في هدوء :

\_ أنت على حتى .

ثم استطرد في حزم:

\_ إذا كنت تحمل الـ (كا).

مرة أخرى أثارت الكلمة حَيْرة ( نور ) وفريقه ، فلاذوا بالصَّمْت ، فاعتدل ( خوفو ) ، وعقد حاجيه ، وهو يقول في صرامة : \_ هل تجوؤ فتدًعى أنك أنت وهذين الرجلين والمرأة ، أقوى سحرة وعرًافي مملكتي ؟

عاد ( نور ) ينحنى نصف انحناءة ، وهو يبتسم قائلا : ـ هل يسمح مولاى برؤية قدراتنا المتواضعة أوَّلا ، قبل أن يصدر أمره بشأننا ؟

غمغمت ( سلوی ) فی توثّر و حَیْرة : ـــ ماذا یحاول ( نور ) أن یفعل ؟ أجابها ( محمود ) فی همس :

\_ لست أذرى .. إنها مخاطرة جنونيّة .

أمّا (رمزى) فقد لبث ساكنا مترقبًا ، حتى سمع
( خوفو ) يقول ، بعد بُرْهَة من التفكير :

\_ نعم . إنى أسمح لكم . ثم استطرد في صرامة :

\_ ولكننى سألقى بكم للتاسيح المقدّسة ، إذا ثبت أنكم مخادعون .

ابتسم ( نور ) في دهاء ، وهو يقول : \_ إننا نقبل هذا بنفوس راضية يا مولاى . وأشار إلى صدره مستطردًا في لهجة بدت لرفاقه ساخرة : « قفوا .. » .

عقد الحكيم (أمنحتب) ، الذي يقف في ركن مظلم ، حاجيه ، متسائلًا عمًّا يعنيه (نور) بقوله ، في حين غمغم (خوفو) في دهشة واستنكار :

ــ ماذا ؟!

ثم استطرد فی سخط:

- أنا (نور - دين) . . أعظم عرّاف في العالم ، والمرأة هي زوجتي ، وهذا (را - مزى) أعظم سحرة العصر . . والشاب الآخر هو معاونه .

عقد (خوفو) حاجبيه في شك ، وهو يغمغم : \_\_\_ وماذا لديك ياعرًاف ؟ \_\_\_

مس ( نور ) جبهته بأنامله ، وأغلق عينيه على نحو أشبه بما يحدث على المسارح الهزلية ، وهو يلوّح بكفه الأخرى قائلًا في عمق :

ــ دعنى أرى يا مولاى .. دعنى أرى مستقبل حكمك و دولتك العظيمة .. إننى أرى بناءً .. بناءً شامحًا .. بناءً يحمل عظمة مولاى إلى كل الأجيال من بعده .

ازداد انعقاد حاجبی (أمنحتب)، فی حین بدا الاهتام علی وجه ( خوفو )، وهو یسأل ( نور ) :

\_ أى بناء هذا ؟.. ما شكله ؟

غمغم ( نور ) في أسلوب مسرحي :

\_ هرم يامولاى .. هرم ضخم من الحجـــر الجيرى والجرانيت .. هرم وضع تصميمه الحكيم (أمنحتب) ، ويسبغ عليه مولاى عطفه ورعايته .

هتف ( خوفو ) في انبهار :

\_ وا ( بتاح ) ١٤. هل سيكتمل هذا البناء أيها العرَّاف ؟ صاح الأمير ( خان \_ حر ) فجأة :

\_ إنها تحديمة يامولاى . لقد تسرّب سرٌ هرمك العظيم على نحو أو آخر . إن هذا الجاسوس يحاول خداعنا . على نحو أو آخر . إن هذا الجاسوس يحاول خداعنا . عادت علامات الشك إلى وجه ( خوفو ) ، وهو يغمغم :

\_ isa .. (jal .

التفت ( نور ) إلى الأمير ، وهو يقول في صرامة : \_\_ إذن فالأمير لا يصدّق أنني أرى الغيب .

استل ( خان ـ حر ) سيفه ، وهو يقول في جدّة : ـ إننى لا أومن سوى بهذا .

اتخد ( نور ) وقفة قتالية بصورة غريزية ، وهو يقول ف حدة مماثلة :

\_ مل تحب أن تختبره ؟

صاح ( خوفو ) في صرامة :

\_ كفى .. أنا صاحب الأمر هنا .

زمر (خان ـ حر) في غضب ، وأعاد سيفه إلى غمده في عصية واضحة ، في حين استطرد ( خوفو ) بلهجة آمرة :

\_ هیا یا ( را \_ مزی ) .. قم بعملك .

تحنح ( رمزی ) ؛ لیلقی عن نفسه تو تُرها ، ثم شد قامته ، واتجه في هدوء إلى حيث يقف الحارس العملاق ، الذي بدا مهتاجًا ، متحفِّرًا للقتال ، وهو يتوقّع أن يبادره (رمزى) بالهجوم ، ولكن ( رمزي ) اكتفى بالتطلع إلى عيني الحارس في صرامة ، وهو يسأله بصوت عميق :

\_ ما اسمك ؟

زمجر الحارس في شراسة ، إلا أن عيْنَي ( رمزي ) بدتا له وكأنهما تزدادان اتساعًا وعمقًا ، وتتحوُّلان إلى بحر لاقرار له ، وسمع صوته يدوى في أذنيه هادرًا ، متكرّرًا كالصّدى ، وهو يسأله مرة أخوى في صرامة:

\_ ما اسمك ؟

ارتجفت خلجات الحارس ، واتسعت عيناه في ضياع وشرود ، وهو يغمغم : - اسمى . اسمى ( وان ـ كو ) .

خيّل للجميع أن بريقًا خافتًا ينبعث من عيني (رمزي)، وهو يقول بصوته العميق :

\_ أنت جبان يا ( وان \_ كو ) .. جبان .. ترتعد خوفًا  \_ دع الساحر يعرض مهارته أوَّلا .

ارتبك (رمزى)، وتطلع إلى (نور) في توتُر وحَيْرة ، فابتسم ( نور ) ، وهو يقول بالعربية :

\_ التنويم المغناطيسي ياعزيزي ( رمزي ) .. إنه لم يكشف بعد في هذا العصر . الما العصر .

غمغم ( رمزى ) في توثر :

\_ التنويم المغناطيسي ؟!

وفي هدوء التفت ( نور ) إلى ( خوفو ) ، وقال : \_ معذرة يا ملك الملوك .. لقد كنت أحادث زميلي بلغة 

ثم أشار إلى أضخم الحرّاس حجمًا .. مردفًا : \_ إن هذا هو أقوى حرَّاسك يا ملك الملوك ، وربَّما كان أشجعهم ، ولكن سحر زميلي سيحوُّله إلى أرنب جبان . زمجو الحارس الضخم في غضب ، في حين حك ( خوفو )

ذقته بسبّابته ، وهو يغمغم : \_ حسنًا .. دعنا نرى ذلك .

زمجر الحارس مرّة أخرى ، في حين ابتسم ( نور ) ، وهو يقول لـ ( رمزى ) :

\_ هكذا تتحقق النبوءة .. سيأتى إلى البلاد جواسيس غرباء ، يمتلكون قدرات مخيفة عجيبة ، وسيقوض قدومهم أركان مملكة ( خوفو ) العظيم ، ما لم ....

صمت لحظة ، ثم أردف في قسوة وصرامة :

ــ مالم يُقتَلُوا ؟

لم يكد ينطق بعبارته الأخيرة حتى استل ( خان - حر ) سيفه ، وصاح في شراسة :

\_ هذا هو العدل .. عدل ( خوقو ) العظم . وفي حركة عصبية سريعة ، هوى نصل سيفه على عنق ( نور ) ..

ولدهشة الجميع بدأ (وان \_ كو) يرتعد بالفعل، وارتسم الخوف على وجهد ، وشحب وجهد ، في حين واصل ( رمزى ) حديثه العميق ، قائلا :

- انحن يا ( وان - كو ) .. انحن وتوسل إلى ؛ الأبقى على حياتك .. اركع على ركبتيك يا ( وان \_ كو ) . جثا (وان ــ كو) على ركبتيه ، وبدا صوته مرتجفًا ، أقرب إلى البكاء ، وهو يهتف في ضراعة :

\_ الرَّحة ١١ الرحة ١١

اتسعت عيون الجميع في ذهول ، وابتسمت ( سلوى ) في ظفر ، في حين هتف ( خوفو ) :

- رائع !!

ثم التفت إلى ( أمنحتب ) ، الذي ما زال يقف في ركنه المنزوى ، وسأله في انفعال :

- مارأيك ياحكم المملكة ؟

التفت الجميع إلى حيث يقف (أمنحتب) ، وحاول ( نور ) ورفاقه اختراق حجب الظلام ، ليتطلُّعوا إلى وجه (أمنحتب) ، الذي حرص على أن يبقى وجهه في الظلام ، وصمت طويلًا ، قبل أن يقول في هدوء :

### ٧ \_ صراع الزمن ..

لاأحد يمكنه أن ينكر أن جند ( مصر ) هم خير الأجناد ... ولقد كان الأمير ( خان ـ حر ) مصريًا ... وكذلك ( نور ) ...

وهنا فقط یتجلّی أثر الزمن والتطور ، فی أسالیب القتال ...
لقد کان نصل سیف ( خان ــ حر ) یتجه نحو عنق ( نور )
فی قوّة وسرعة ، حتی أن ( محمود ) و ( رمزی ) قد تراجعا فی
دُغر ، وأطلقت ( سلوی ) صرخة یأس وفّزَع ، ولکن ( نور )
تحرُّك ..

تحرّك فى سرعة ، ومرونة ، ومهارة ، وخِفّة ، فانحنى متفاديًا نصل السيف ، وسمع صوته وهو يشق الهواء ، فوق رأسه مباشرة ، ثم مال يسارًا ، وانتصب ليلكم ( خان – حر ) فى فكه لكمة قويّة ، ثم يُعقِبُ ذلك بأخرى فى معدته ، وثالثة من حافة راحته على معصمه ، فأطار سيفه إلى آخر القاعة ، وابتعد عنه بحركة سيعة ، وهو يقول فى سخرية :



لم يكد ينطق بعبارته الأخيرة حتى استلَّ ( خان \_ حر ) سيفه ، وصاح في شراسة : \_ هذا هو العدل .

ij

قتال على الطريقة الفرعونية ..

قتال يحتاج إلى مرونة ، وشجاعة ، وقوَّة ، وجُرْأة ..

وكل من المتصارعين عملك كل هذه الصفات ..

لقد هو ى خنجر (خان - حر ) على صدر (نور ) ف قوة وسرعة ، ولكن (نور) تلقّاه على نصل خنجره ، و دفعه بعيدًا ، ومال جانبًا في سرعة ، وقفز عاليًا ، وركل (خان - حر ) في وجهه ركلة قويّة ، ألقت هذا الأخير أرضًا ، ولكنه عاد يقف على قدميه في مرونة ، وانقض على (نور ) ..

كان الأمير (خان ــ حر) قويًا ، شجاعًا ، عنيـدًا ،

سلا ..

ولكن ( نور ) كان مؤمَّلًا ..

كان يجيد كل الأساليب القتاليَّة والدفاعيَّة المتطوِّرة ، التى أنجيتها علوم عصره ..

كان الصراع صراعًا زمنيًا ..

وفى مهارة تفادى ( نور ) انقضاضة ( خان – حر ) ، ودار على أطراف أصابع قدمه اليمنى كلاعبى باليه ، واندفعت قدمه اليسرى تركل ( خان – حر ) فى معدته ، وصدره ، وعنقه ووجهه ، بركلات قويَّة متنابعة ، قبل أن يقفز ( نور )

\_ مارأیك أیها الأمیر .. أما زلت لاتثق إلّا فی سیفك؟
تفجرت صواعق الخضب فی وجه ( خان \_ حر ) ،
وتحرّك جنوده للفتك به ( نور ) ورفاقه ، ولكنه هتف بهم :
\_ كلًا .. إنه لی وخدی .

ثم انحنى أمام ( خوفو ) ، وهو يقول فى غضب مكتوم : - هل يسمح لى (خوفو ) العظيم بتأديب هذا الجاسوس لهقير ؟

أشار إليه ( خوفو ) بالموافقة ، واستند بوجنته على قبضته المضمومة، يراقب الأمر في اهتمام، في حين التفت (خان حر) إلى (نور) ، وضغط أسنانه ، وهو يقول في غضب وصرامة: \_\_\_\_ سنتقاتل أيها الجاسوس .. سنتقاتل حتى الموت .

وبإشارة من يده ألقى أحد رجاله خنجرًا إلى ( نور ) ، واستل هو خنجره، وأسرع الرجال يحيطونهما في نصف دائرة ، في حين قال ( خان – حر ) في حِدّة :

- الخنجر هو وسيلة القتال الوحيدة أيها الجاسوس ، ومن يفقد خنجره أوَّلًا . يُقتل .

ثم انقض على ( نور ) بغتة ، وهوَى بخنجره على موضع القلب في صدره ..

\* \* \*

وفجأة حدث مالم تسجّله النقوش الفرعونية أبدًا ..
انتزع ( نور ) مسدّسه الليزرى ، وأطلق أشعته وسط البهر
الملكى ، وهو يصيح في صرامة :

\_ كفّى ..

تسمَّر الجميع مبهورين ، مشدوهين ، مذهولين ، أمام تلك الظاهرة ، التي تفوق أبشع ما راودهم في كوابيسهم ومخاوفهم ، وهب ( خوفو ) من عرشه ، وهو يهتف في ذُغر : \_ الرحمة يا ( بتاح ) !! رحماك أيها الإله العظيم !!

أطلق ( نور ) أشعة مسدَّسه اللينزري على نصل رمح ، وارتجف الجميع حينا ذاب الرمح تحت تأثير الأشعة القاتلة ، وصاح ( نور ) :

\_ سيحدث هذا لاول من يتحرّك منكم .

ثم قفز إلى حيث انتصب العرش الملكى ، وأمسك بتلابيب ( أمنحتب ) ، وجذبه في عنف إلى دائرة الضوء ، وهـو ، قمل الله دائرة الله دائ

ر اخرج إلى الضوء يا حكيم المملكة .. إننا نتشوَّق لرؤية جهك .

وجهت . مقط الضوء على وجه (أمنحتب) ، واستبانت ملامحه للجميع ، فهتفت (سلوى) : فى الهواء ، ويدور حول نفسه دورة رائعة ، ركل خلالها (خان ـ حر) فى جانب وجهه ، فألقى به أرضًا .. وقبل أن يستعيد (خان ـ حر) توازنه هذه المرّة ، انتزع (نور) خنجره من قبضته ، ولوّح به فى سخرية ، وهو يقول :

ماذا كنت تقول عمن يفقد خنجره أوَّلا أيُها الأمير ؟ هبُ (خوفو) من عرشه في غضب ، وأشار بعصاه الملكية ، وهو يهتف بحرًاسه :

\_ اقتلوهم .. اقتلوهم جميعًا ..

واندفع الحرّاس نحو ( نور ) ورفاقه ، وأسنّة رماحهم تحمل الموت ..

الموت الأحمر الدموى ..

\*\*

كانوا اثنى عشر حارسًا ، يحملون السيوف والرماح .. وقائدهم ( خان ـ حر ) .. وأبطالنا الأربعة ..

و تفادی (رمزی) نصل رمح ، ولکم صاحبه بین عینیه ، فألقی به بعیدا ، وقفز (محمود) مبتعدًا عن نصل آخر ، وصرخت (سلوی) ، وهی تحاول الفرار من ثالث ..

\_ يا إلٰهي !!

واحتقن وجه (رمزى) وهو يهتف:

\_ ولكنّه .. ولكنّه ..

أكمل ( محمود ) صائحًا :

\_ ولكنه ليس الدكتور ( خالد ) .

جذب ( نور ) ( أمنحتب ) في قسوة ، وألصق فؤهة مسلسه الليزري بصدغه ، وهو يسأله في صرامة :

\_ مَنْ صاحب النبوءة إذن ؟.. من أخبرك بقدومنا ، وجعلك تحدّر الملك منّا-؟

هتف ( أمنحتب ) في ذعر :

\_ إنه الكاهن .. الكاهن الأعظم ( هاى \_ مون ) .

سأله ( نور ) في خشونة :

\_ وكيف علم بقدومنا ؟

ارتجف (أمنحتب)، وهو يقول:

ر هاى \_ مون ) يعلم كل شيء .. إنه أعظم كهنة العالم .. إنه هو الذي وضع تخطيط الـ .. الهرم .. هو الذي وضع تخطيط الـ .. الهرم .. هو الذي المنوء القاتل ، الذي تملكونه .. هو الذي يملك و خده ذلك الضوء القاتل ، الذي تملكونه .. لم يكن الأمر يحتاج إلى كثير من الذكاء ؛ ليدرك الجميع أن

ر هماى \_ مون ) هذا هو نفسه الدكتور ( خالد رضوان ) ، الذى يبحثون عنه ؛ لذا فقد سأل ( نور ) ( أمنحتب ) فى انفعال :

\_\_ وأين هو ؟. أين نجد كاهنكم الأعظم هذا ؟
دوًى فجأة ، من وسط البهو تمامًا ، صوت صارم ساخر قوى ، يقول في هدوء :
قوى ، يقول في هدوء :
\_\_ هُنَا .. هُنَا أَيُّهَا الرائد ( نور ) .

July \* \* \*

Www.dvd4arab.com



أطلق الدكتور ( خالد ) ضحكة ساخرة عالية ، وضغط زرًا صغيرًا في حزامه ، فاختفى فجأة ، وعاد يظهر في الركن الآخر من الحجرة ، وهو يقول متهكّمًا :

\_ لا تركن إلى سرعتك في إطلاق أشعتك يا رائد القرن الحادى والعشرين ، فلن تفوق أبدًا سرعة الانتقال الآني لرجل جاء من القرن الخامس والثلاثين .

أدار (نور) فؤهة مسدّسه اللينزرى نحوه ، وأطلسق أدار (نور) فؤهة مسدّسه اللينزرى نحوه ، وأطلسق أشعته ، ولكن الأشعة أصابت الفراغ ، الذى توكه الرجل خلفه ، حينما اختفى فجأة ، وعاد يبرز خلف (نور) تمامًا ، وهو يقول ساخرًا :

\_ أخطأت

التفت إليه ( نور ) بأقصى ما يملك من سرعة ، ولكن الرجل اختفى مرَّة أخرى ، وتردَّد صوته الساخر في القاعة ، دون أن يبدو له أثر ، وهو يقول :

\_ لا فائدة يا رائد القرن الحادى والعشرين . لن تنتصر أبدًا .

تلفّت ( نور ) ورفاقه حولهم فی خیرة ، ثم صاح ( نور ) بـ ( محمود ) : كان الصوت يدوِّى في وسط القاعة تمامًا ، ولكن صاحبه ظهر فجأة ، كأنما قد بوز من العدم ، في ركن القاعة البعيد ..

كان الدكتور ( خالد رضوان ) ..

واتسعت عيون حرَّاس ( خوفو ) في ذعر وذهـــول ، وتراجعوا في رعب ..

وهتف الأمير ( خان \_ حر ) :

\_ يا لـ (ست) !! إله الشر!!

أمًّا ( خوفو ) فقد سقط على عرشه ذاهلًا ، في حين هتف ( أمنحتب ) في صوت مرتجف :

\_ الكاهن (هاى \_ مون ) ؟!

وأدار ( نور ) فوهـ مسدَّسه الليــزرى نحو الدكتـــور ( خالد ) ، وهو يهتف في صرامة :

\_ انتهت المطاردة يا رجل المستقبل .

\_ مارأيك ؟

أجابه ( محمود ) في انفعال :

\_ الانتقال الآنى عملية حيويَّة إشعاعية يا ( نور ) ، ولا يمكن للجسم المنقول بواسطتها أن ينفذ عبر مادَّة صُلْبة . تألُقت عينا ( نور ) ، وهو يقول :

ثم صاح في لهجة آمرة صارمة:

\_ أغلقوا الأبواب والنوافذ .. كلها .. على الفور . أسرع الحرَّاس المذعورون ينفذون الأمر . في حين ظهر الدكتور ( خالد ) فجأة في منتصف القاعة ، وهو بقول في

\_ محاولة سخيفة أيها الرائد ، فالانتقبال الآني ليس سلاحي الوحيد .

أجابه ( نور ) في سخرية :

\_ ولكنك ستفقده على الأقل .. إننى سأدور حول نفسى في سرعة ، وسأطلق أشعتى في كل الاتجاهات ، ولن تجد ركنا واحدًا تختئ فيه .

انعقد حاجبا الدكتور ( خالد ) ، وهو يقول في صرامة :

\_ أيها الحقير .

ثم رفع راحته المفرودة فجأة فى وجه ( نور ) ، فتألقت أصابعه ببريق فيروزى ، وانطلقت منها كتلة من النيران نحو ( نور ) ، الذى قفز متفاديًا إيَّاها فى سرعة ، وأطلق أشعة مسدّسه الليزرى نحو اليد المفرودة ، وسمع الجميع صوت ( خالد ) وهو يصرخ فى ألم ، قبل أن يختفى من موضعه ، ثم ظهر فجأة خلف رفاق ( نور ) ، وهو يقول فى وحشية : \_\_\_ لن تنتصر أبدًا أيَّها الرائد .

صاح ( نور ) برفاقه :

\_ ابتعدوا .

ولدهشة (خالد) ، أطاع (رمزى) و (محمود) و (سلوى) الأمر في سرعة مذهلة ، وأفسحوا الطريق ما بين (نور) والدكتور (خالد) ، الذي غمرته الدهشة لثانية واحدة ، كانت تكفى (نور) ليطلق نحوه أشعة مسلسه الليزرى ، ويصيب هدفه ..

وسقط نطاق الدكتور ( خالد ) ، الذى يكفل له القدرة على الانتقال الآنى ، واتسعت عيناه فى دهشة وسخط ، وهو يسأل ( نور ) فى عصبيَّة :

الماذا لم تقتلنى ؟

وابتسمت (سلوی) ، وهی تقول:

وابتسمت ( سلوی ) ، رسی سرت و ابتست ( سلوی ) ، رسی سرت باسرع مما نتصور یارفاق . و بدر آن مهمتنا قد انتهت بأسرع مما نتصور یارفاق . و فجرکة حادّة سریعة ، قضر ( خالسد ) نحو ( سلوی ) ، و أحاط عنقها بساعده الأیسر فی قسوة ، و فرد راحته فی و جهها ، فتألّقت أصابعه بذلك البریق الفیروزی ، وصاح ( نور ) فی جزع :

. X5\_

أطلق الدكتور (خالد) ضحكة شديدة السخرية والشراسة، وهو يقول:

\_ لقد خسرت معركتك أيها الرائد .. إننى سأقتل زوجتك إذا ما بدرت منك حركة واحدة .

رو. امتلأ وجد ( نور ) بغضب هادر ، وهو يلوّح بمسلّسه الليزري ، قائلًا في حِدّة :

\_ حَذَارِ أَن تَمْسُ شَغْرة واحدة منها وإلَّا ..
قاطعته ضحكة ساخرة من بين شفتى الدكتور ( خالد ) ،
قبل أن يقول :



وأفسحوا الطريق مابين (نور) والدكتور (خالد) ، الذي غمرته الدهشة لثانية واحدة ..

\_ وإلا ماذا أيها الرائد ؟.. إنك عنيد حقًا ، كما تقول عنك كتب التاريخ .. عنيد إلى درجة المؤت .. إنّ القتال معك يروق لى بالفعل .

و فجأة ظهرت فقاعته الزجاجية في وسط البهو ، خلفه تمامًا ، وأخذ يتراجع نحو بابها المفتوح ، وهو يجذب ( سلوى ) معه ، مستطردًا :

\_ ولكنك أفسدت مهمتى هنا ، إلّا أن قتالنا لم ينته بعد .. إننى سأنتظرك فى (روما) .. بعد ستة وأربعين قرئا من الآن .. إلى اللقاء أيها الرائد .. إلى اللقاء .. الحرب بيننا لم تنته بعد . اندفع ( نور ) ، و ( رمزى ) ، و ( محمود ) نحوه فى آن واحد ، وكل منهم يحاول انتزاع ( سلوى ) من قبضته ، إلّا أنه قفر بها إلى داخل الفقاعة ، التي أغلقت خلفه ، وبدا لهم وكأنه يطلق ضحكة ساخرة ، دون أن يخترق صوتها جدران الفقاعة الزجاجيّة ، التي اختفت فجأة .. قبل أن يصل إليها أيّ من أبطالنا الثلاثة .

لقد ضاعت (سلوى) .. ضاعت فى مَجْرَى الزَّمن ..

\*\*\*

شخب وجد ( نور ) ، والمنقع ، وهو يغمغم فى لؤعة وذُغر ، وجزع وأسّى :

- ربّاه !!.. ( سلوى ) !..

هتف به (رمزی)، وقد تجاهل وجودهم فی بهو (خوفو)، وتحت أنظاره وأنظار رجاله:

\_ لم يفت الوقت بعد يا ( نور ) .. هيّا نلحق به . وصاح ( محمود ) في انفعال :

\_ لقد أصبحت معركتنا معه شخصيَّة . امتلأت ملامح ( نور ) بالغضب والحماس ، وصاح فی

سخط هائل:

\_ نعم .. إنها معركة شخصية .

وضغط القرص المستدير الصغير ، فظهرت فقاعتهم الزجاجيَّة وسط القاعة ، وقفزوا إليها ، ثم هتف ( محمود ) : 
- ( روما ) يا ( نور ) .. ( روما ) عام ألف وخمسمائة بعد الميلاد .

ضغط ( نور ) أزرار القيادة ، وهو يهتف : ـ فلينتقل القتال إلى ( روما ) . و اختفت الفقاعة الزجاجيّة ، لتبدأ رحلتها عبر الفضاء الزمن . .

وران صمت مخيف رهيب على بهو الملك (خوفو) الملكي ...

صمت طويل ، استغرق دقيقتين كاملتين ، قبل أن يغمغم ( أمنحتب ) في صوت لم يفارقه الدُّهول بعد :

\_ أى سحر هذا ؟

انتفض (خوفو) ، وكأنما أفاق من ذهوله ، وصاح في صرامة :

- إنه وهم ياحكم المملكة .. وهم عشناه جميعًا .
هتف الأمير ( خان \_ حر ) في دهشة :
- وهم ؟!.. ولكننا رأيناهم يامولاي و ....
قاطعه ( خوفو ) في حزم غاضب :
- أنا لم أر شيئًا .. هل منكم من رأى ما لم يره الملك ؟
أطرق ( خان \_ حر ) برأسه ، وهو يغمغم في خشوع :
- محال يامولاي .. لا أحد يمكنه أن يرى ما لم تره عين الملك الأوحد العظم .

أوماً ( خوفو ) برأسه موافقاً ، ثم قال في صرامة : - ولكن لو انتقل ذلك الحدث إلى عامّة الشعب ، فسيعنى هذا أن أحد الموجودين هنا قد رأى ما لم يره الملك ،

ارتجفوا ، وهم يجيبون في خضوع :

- فهمنا يامولاى .

تنهّد ( خوفو ) فى ارتباح ، ثم التفت إلى ( أمنحتب ) ، يسأله فى هدوء ووقار ، وكأنّما مُحِى مِنْ ذاكرته كل ما حدث فى الساعة السابقة :



- يا صديقى (ليوناردو) . . كم يسعدنى قبولك دعوتى !! ابتسم الدكتور ( خالد ) ، وهو يقول .

- من ذا الذي يرفض تلبية دعوة صديت كريم مثلك يا دون (فيبوناتشي) ؟

ربَّت الرجل على كتفه في حرارة ، وهو يقول في مرح : ـ يمكنك أن تدعوني ( فيبو ) فقط ياعزيوي ( ليوناردو ) كما يدعوني الأصدقاء .

انحنى ) خالد ) فى توقير ، وهو يغمغم فى خبث :

- هذا كرم بالغ منك يا دون (فيبو).

ابتسم ( فيبو ) في ارتياح ، وهتف في سعادة :

- إن لك شخصية ساحرة ياعزيزى ( ليوناودو ) .. إننا لم نتعارف إلّا منذ يومين فحسب ، وعلى الرغم من ذلك أشعر وكأنك أعز أصدقائى .

عاد ( خالد ) يغمغم في خبث :

\_ هذا شرف لي يادون ( فيبو ) .

ربّت ( فيبو ) على كفه في مرح ، وهو يقول :

حسنًا ياعزيزى (ليوناردو) .. اختلطُ بالمدعوِّين ،
 وسنلتقى على مائدة العشاء .

#### ٩ \_ (روما) الفرسان ..

( روما ) .. في اليوم الأخير من القرن الخامس عشر بعد الميلاد ...

المرح يسود كل ركن بالمدينة العظيمة ، والزينات تملأ كل منازلها وشوارعها ، احتفالًا بأعياد الميلاد ..

صخب هائل في كل مكان وكل لحظة ...

النساء بثيابهن المزركشة ، والرجال يمتشقون سيوفهم في فخر وزهو ، والفرسان بدروعهم اللامعة الثقيلة ..

حتى الجياد مزدانة مزركشة ...

ووسط كل هذا الخضم من المرح والاحتفالات ، شقّت عربة أنيقة ، تجرها أربعة جياد في لون الليل الملبَّد بالغيوم ، جموع المحتفلين ، حتى توقَّفت أمام قصر مهيب ، وهبط منها الدكتور خالد رضوان ) ، بقامته الممشوقة ، وملامحه الوسيمة الصارمة ، وهو يرتدى زيًّا أنيقًا ، بالقياس إلى أزياء ذلك العصر ، واستقبله سيّد القصر في تُرْحَاب ، وهو يهتف في حرارة :

اتجه ( خالد ) إلى حيث يتبادل المدعوُّون الأحماديث ، وهو يغمغم في سخرية :

\_ يا للأغبياء ! . إنهم لا يتصورون أنني سأصبح سيدهم يومًا ما .

كان يتحدَّث بصوت بالغ الخفوت ، إلا أنه فوجئ بصوت ساخر يحيبه:

\_ من العمر أن تؤكد ذلك يا دكتور ( خالد ) . التفت الدكتور ( خالد ) في حركة حادّة إلى مصدر الصوُّت ، وضاقت عيناه في استنكار وغضب ، وهو يحدُّق في وجه ( نور ) ، الذي ابتسم في هدوء وسخرية ، وهو يرتدي زيًّا يناسب العصر والمكان ، وغمغم الدكتور ( خالد ) في اسة : الله عنا ؟ \_\_ كيف جئت إلى هنا ؟

هزّ ( نور ) كتفيه ، وهو يقول في هدوء :

\_ تحامًا مثلما جئت أنت ياعزيزى (ليوناردو) .. لقد كنت واثقًا من أنك ستخذ أحد بلاطين ، حينا تهبط في ( روما ) .. البلاط الملكي ، أو بلاط الوزير ( فيبو ناتشي ) ، فهما أقوى رجلين في ( روما ) هذا العصر .. وأنت تسعى

للقوة والسيطرة ، وكان من السهل أن أعلم إلى أى بلاط انتميت ، فجئت لألقاك .

زمجر ( خالد ) ، وهو يقول في صوت خافت ، محاذرًا أن يصل صوته إلى المدعوين:

\_ ماذا تريد منى أيُّها الرائد ؟

عقد ( نور ) حاجبيه في صرامة ، وهو يقول :

\_ زوجتي أيها الوغد .. ثم أنت .

عربد الغضب في وجه ( خالد ) ، ولكنه كتمه في أعماقه ، وحافظ على هدوء صوته ، وهو يقول :

\_ اسمع أيها الرائد .

قاطعه (نور) فی برود:

\_ اسمى البارون ( نوردان ) في هذا العصر أيها الوغد . عض ( خالد ) شفتيه في غضب ، وهو يقول :

\_ حسنًا .. اسمع أيها البارون ( نوردان ) .. إنك رجل مخابرات علمية ، وتاريخك مجيد حتى النهاية ، وأنت تعلم أنه من العسير أن تنتصر على علم يفوق علمك بأربعة عشر قرنًا ، فلم لا أعطيك زوجتك ، وتعود إلى عصرك ، وتتركني أواصل خططی هنا ؟



وفجأة انتزع ( نور ) مسدّسه الليزرى ، وألصق فوّهته بمعدة ( خالد ) ، وهو يكرّر سؤاله في مزيج من الغضب والصرامة ..

ازداد انعقاد حاجي ( نور ) ، وهو يقول في صرامة :

- أين ( سلوى ) ؟ - أين ( سلوى ) ؟

أجابه في حِدَّة :

\_ إننى أحتفظ بها رهينة ، حتى أوقن من ابتعادك عن ريقى .

وفجأة انتزع ( نور ) مسدّسه الليزرى ، وألصق فوَّهته عدة ( خالد ) ، وهو يكرِّر سؤاله في مزيج مخيف من الغضب والصرامة :

\_ این هی ؟. \_

ابته الدكتور (خالد) في سخرية ، وهو يقول : — هل ستقتلني هنا أمام الجميع ؟.. أراهنك أنك لن تفعل ، فلو فعلت فستفقد السيل الوحيد للعثور على زوجتك .. سنفقدها إلى الأبد .

أجابه ( نور ) في صرامة :

\_ ما قولك لو أخبرتك أننى مستعد للتضحية بكل شيء ، في سيل القضاء عليك ؟

أجابه الدكتور ( خالد ) في صرامة :

\_ أقول إنك مخادع .

الليزرى ، وأبعده عن معدته ، ومعدته ، وأبعده عن معدته ، وهو يستطرد في حزم :

\_ إنك لن تضخّى بزوجتك ، قبل أن تفقد كل أمل فى استعادتها .

وفجأة تألقت أصابع الدكتور ( خالد ) بذلك البريق الفيروزي ، وشعر ( نور ) بمسدّسه الليسزري يلتهب في قبضته ، فسركه بحركة حادَّة ، ورآه يسقط أرضًا ذائبًا ، محترفًا ، في نفس الوقت الذي أطلق فيه ( خالد ) ضحكة ساخرة ، وهو يقول بصوته الخافت :

- هل رأيت كم تبدو لك علوم القرن الخامس والثلاثين كالسحر يافتى ؟.. ها قد انتزعت منك سلاحك المتطور الوحيد يا رائد القرن الحادى والعشرين .

اندفعت يد ( نور ) فجأة ، تنتزع النطاق الذهبي ، الذي يحيط به ( خالد ) خصره ، وألقته أرضًا ، ثم اندفعت قبضة ( نور ) تهشمه تهشيمًا ، وهو يقول في سخرية مماثلة :

\_ أظن أنك قد فقدت آخر أسلحتك أيضًا يا وغد القرن الخامس والثلاثين .

زمجر ( خالد ) ، وهو يقول فى غضب هادر : ـ لن تعلم أين زوجتك أبدًا أيها الرائد .. لقد خسرتها بحماقتك .. خسرتها إلى الأبد .

لم يكد يتم عبارته حتى اقترب منهما دون ( فيبو ) ، ورَبُت على كتف ( خالد ) في حرارة ، وهو يقول في مرح : \_ أرجو أن يروق لكما الحفل يا صديقيً .

ثم استطرد موجهًا حديثه إلى ( خالد ) وخده :

اما زلت تصرّ على بقاء المرأة المصاحبة لك ف بُرْج قلعتى يا عزيزى (ليوناردو) ؟.. إن موقفك هذا يثير فضولى .. أهى زوجة خانتك أم .. ؟

قاطعه (خالد) في غضب:

\_ صد أيها الغبي .

أما ( نور ) فقد تألُّقت عيناه في ظفر ، وهو يقول :

- لماذا ياعزيزى (ليوناردو) .. دع دون (فيبو) يقص علينا مالديه ، فقصة تلك المرأة تثير اهتمامى .. أين قلعتك بالضبط يادون (فيبو) .

قبل أن يفوه (فيبو) بحرف واحد استل ( خالد ) سيفه، وصاح في شراسة :

- لا تفه بحرف و احد یا دون (فیبو) . . إنه جاسوس . . جاسوس .

وهوی بسیفه علی رأس ( نور ) ..

### ( خالد ) ، ثم ألقاه نحوه ، وقفز خلف السيف ، ولم يكد ( خالد ) يتفادى نصل السيف ، حتى تلقّت فكه ركلة قوية من قدم ( نور ) ، وصرخت معدته مع لكمة ساحقة غاصت فيها ، وعالى أنفه آلامًا مبرّحة مع لكمة ثانية ، دفعت الدماء خارجه في غزارة ..

وانتزع ( نور ) سيف ( خالد ) ، وألقاه بعيلا ، و وجدب هذا الأخير إليه في قسوة ، وهو يقول في غضب :

- أين ( سلوى ) يا ( خالد ) ؟.. أين هي ؟ استل ( فيبو ) سيفه في سخط ، وصاح غاضبًا : - إنك تهين ضيفي في قصرى يا بارون ( نوردان ) . صاح ( نور ) في جدّة : صاح ( نور ) في جدّة :

ــ ضیفك هذا وغد حقیر یادون ( فیبو ) .. لقد سرق زوجتی .

هتف ( خالد ) في سخط :

إنها زوجتى أنا ، وهذا الشاب يسعى لسرقتها .
 تجاهل ( نور ) السيّف المشهور فى وجهه ، وعاد يجذب ( خالد ) إليه فى قسوة ، وهو يقول :
 أين قلعة ( فيبو ) ؟

كان الصَراع هذه المرّة يواكب عصره تمامًا ... لقد استلّ ( نور ) سيفه بدَوْره ، وتلقّى على حافيه نصلً

سيف ( خالد ) ، ودارت بين الخصُّمين مُبَارَزَة ..

مبارزة قويَّة عنيفة ، ارتفع لها صليل السيُوف ، وسط قاعة قصر ( فيبو ) ، وهي تتقارع ، وتلتقي ، وتتباعد في قوَّة وسرعة وإصرار ...

ومع التقائها قال ( نور ) لخصمه فى صرامة : ـ ما رأيك بمبارزات القرن السادس عشر أيها الوغد ؟ دفعه ( خالد ) فى عنف ، وهو يقول :

ــ بل الخامس عشر أيها الغبى .. لن يبدأ القرن السادس عشر قبل منتصف الليل .

صاح ( نور ) فی حزم :

\_ سيداً مع نهايتك أيها الحقير .

وفجأة قفز ( نور ) إلى الوراء ، ولوَّح بسيفه في وجه

أشار ( خالد ) إلى ( فيبو ) ، وهو يقول في سخرية : \_ سله .. ها هو ذا أمامك .

عقد ( فيبو ) حاجبيه ، ونصب هامته ، وهو يقول في صرامة :

\_ لقد جاءت المرأة إلى قلعتى بصحبة (ليوناردو) ، ولن تغادرها مع سواه .

صاح ( نور ) فی وجهه غاضیًا :

\_ سأنتزع زوجتى من قلعتك ، ولو اضطُرزُتُ لتمزيقك إربًا في طريقي .

قال ( فيبو ) في صرامة :

ـ الْحَدُّاكِ .

وهنا برزت فى رأس ( خالد ) فكرة شيطانية ، فهبَ واقفًا ، وهو يقول فى جدّة :

\_ أراهنك أنك لن تنجح في اختراق قلعة دون ( فيبو ) أبدًا .. أراهنك بمليون ليرة .

عقد ( نور ) حاجبیه فی غضب ، فی حین تألّقت عینا ( فیبو ) ، وهو یقول فی جذل :

\_ نعم .. نعم .. أراهنك أنا أيضًا بعشرة ملايين ليرة .

تحوّل الأمر فجأة إلى لعبة ، فقد تدافع الجميع يلقون برهاناتهم ، وقد انحاز أغلبهم إلى ( فيبو ) و ( خالد ) ، في حين لم يراهن لصالح ( نور ) سوى رجلين ، وصاح ( نور ) محنفًا : \_\_\_\_\_\_ إنها ليست لعبة .. إننى أريد استعادة زوجتى . \_\_\_\_\_ أجابه ( خالد ) في شماتة :

\_ افعل إذن .. أمامك حتى صباح الغد ، فإما أن تستعيد زوجتك المزعومة هذه ، أو ....

والتفت إلى (فيبو)، قبل أن يستطرد في شراسة : \_\_\_\_ أو يذبحها صديقي (فيبو) .

تألُّقت عينا ( فيبو ) ، وهتف في شغف :

\_ نعم .. أنقذ زوجتك قبل أن تملأ أشعة الشمس حجرات قصرى ، أو أهب لك جثنها من قطعتين .. جسم ورأس .. والمبارزة تبدأ منذ هذه اللحظة .

#### \* \* \*

سار ( نور ) طویلا وسط طریق مزدحم بانحتفلین بعید المیلاد ، ثم انحرف فجأة فی طریق جانبی ، و نوقف أمام مخز ن غلال ضخم ، فقرع بابه ، و انتظر لحظات حتی فتح الباب فی هدوء ، فدلف إلى الداخل ، و أغلقه خلفه فی إحکام واستقبله ( محمود ) هاتفًا :

\_ هل توصُّلت إلى مكان ( سلوى ) ؟ أجابه ( نور ) في صوت يشف عن انفعاله : \_ نعم .. إنها في قلعة ( فيبوناتشي ) ، خارج المدينة ، وسيحتاج إخراجها من هناك إلى معركة .

غمغم ( رمزی ) : .

\_ لقد كنا نتوقع ذلك يا ( نور ) . أوماً ( نور ) برأسه إيجابًا ، وقال في حزم :

\_ نعم .. كنا نتوقع ذلك .

ثم التفت إلى الأجسام الضخمة ، التي تحتلُ الخزن ، وهو يستطرد في اهتام بالغ:

> - هل انتهيتها من عملكما ؟ أجابه (محمود):

\_ تقريبًا .. لقد استعنّا بدراساتنا عن المحرّكات القديمة ، ولقد أبدى النجار والحدّاد دهشتهما البالغة ، حينا عرضنا عليهما الرسوم التي نطلب منهما صنعها ، ولكننا أقنعناهما بأنها لعبة لخدعة هزليّة ، بمناسبة أعياد الميلاد .

> - وهل ستعمل كلها ؟ آجابه ( رمزی ) فی توثر : ــ أَعْنَى ذلك .

سأله ( نور ) بقلق :

تنهد ( نور ) . قبل أن يقول في انفعال واضح : - سنبذل أقصى جهدنا لتعمل تلك الأجهزة يارفاق، وإلا حسرنا (سلوى)، وخسرنا معركتنا ضد عدونا عبر الغصور ..

تلوَّن الشفق بأضواء الفجر الأولى ، وملأت تلك الصورة الطبيعية الخلابة عينى رجل أصلع الرأس ، كث اللحية والشارب ، غزيرهما ، أشيبهما ، انهمك في نقل المشهد بألوان زيتية إلى لوحته في براعة مدهشة ، وكأنما يمتلك عينين فوتو جرافيتين ، ولمسة فنية ساحرة ، غير شاعر بذلك الكهل الوقور ، الذي دَلف إلى حجرته ، وتأمَّل ما يصنعه بلوحته لحظات ، قبل أن يغمغم في انبهار :

- يالروعتها يا ( دافنشي ) !! إنك تضيف على أمجادك مجدًا جديدًا .

غمغم ( ليوناردو دافنشي ) . أعظم عباقرة العصر (\*) :

<sup>(\*) (</sup> ليوناردو دافشي ) = ( ١٤٥٢ \_ ١٥١٥ م ) = أعظم عباقرة العصر بلا منازع ، فهو رسام ، ومثال ، وموسيقي ، ومهندس ، وعالم ، وحكم ، وله تصميمات رائعة ، تسبق عصره بأجيال ، منها الهليوكوبتو ، والمظلة الواقية ، والمدفع الرشاش ، وغيرها ...



وتصلّبت ريشة ( دافنشي ) بين أصابعه ، فأمامهما ، عبر مشهد الشروق ، ووسط ألوان الشفق ، عبر السماء طائر ضخم ..

المجد للربُّ و خُده یا عزیزی ( بیاندی ) .

صمت ( بیاندی ) لحظة أخری ، قبل أن یسأله فی شَمَف :

سمل تعلم ماذا یحدث فی قلعة ( فیبوناتشی ) ؟

هزِّ (دافنشی) رأسه نفیًا فی صمت ، فاستطود ( بیاندی ) .

د اهتام :

لقد عاد إليها ، بدلًا من أن يقضى عيد الميلاد ف ( روما ) كعادته ، ولقد أعلىن حالة التأهب القُصْوَى ، ويقولون إنه ينتظر هجوم شاب غريب على قلعته .

عقد ( دافتشى ) حاجيه الكثين ، وهو يغمغم :

 هجوم ؟؟! . هل أغلنت الحرب ؟

قال ( يباندى ) في شغف :

قال ( يباندى ) في شغف :

بل إنه رِهَان .. لقد تحدّى ( فيبوناتشي ) ذلك الشاب أن يقتحم قلعته و ....

وفجأة تسمَّر (بياندى)، وتصلَّبت ريشة (دافنشى) بين أصابعه، فأمامهما، عبر مشهد الشروق، ووسط ألوان الشفق، عبر السماء طائر ضخم...

بل طائرة صنعها ( نور ) ورفاقه ليجابهوا عدوَّهم .. عدوَهم عبرَ العصور ..

\* \* \*

وشتّت الصفوف ، حينها أمطر رجال ( فيبو ) بوابل من رصاصات معدنية يدويّة الصّنع ...

وتراجع (فيبو) ورجاله فى رغب ، وبىدت لهم تلك الطائرة ، التى يقودها (رمزى) أشبه بطائر الرخ الحرافى ، الذى لا يُبقى ، ولا يَذُر ، وصرخ (فيبو) :

\_ إنه كابوس .. كابوس بشع . صرخ به ( خالد ) في عصبية :

\_ لا تجعل كتلة من الحنسب والحديد تفزعك إلى هذا الحدّ . . أطلقوا عليهم الصخور من المنجنيق (\*) .

صاح ( فيبو ) برجاله يأمرهم باستخدام المنجنيق ، ولكن رصاصات طائرة ( رمزى ) أحاطت بهم ، ومنعتهم من تنفيذ الأمر ، في نفس اللحظة التي صاح فيها أحدهم في ذعر :

\_ هناك شيء ما يهاجمنا من الأرض .

وشهق الجميع في ذُعْر وعَجْز ، فقد كانت هناك سيَّارة مدرّعة ، لها جدران من جُذوع الأشجار القوية تهاجم باب لم یکن ذهول (فیبوناتشی) ورجاله بأقل من ذهول (دافنشی) و (بیاندی) ، فقد کانوا ینتظرون هجوما بالمدافع ، أو بفرسان علی صهوة جیاد ، أما هجوم جوّی ، فقد کان ذلك یفوق کل خیالاتهم وتوقعاتهم ..

شخص واحد لم يشعر بالدهشة ، وإنما بالغضب .. الدكتور ( خالد رضوان ) ..

لقد كان واثقًا من أنه \_ وبعد أن جرَّد (نور) من مسدَّسه الليزري \_ قد بات يقاتل رجالًا فقدوا كل أسلحة عصرهم ، وأصبحت هزيمتهم أمرًا هينًا ، أما أن يشحذوا قريحتهم ، ليخرجوا إليه بأسلحة ، تعدّ بالنسبة لعصره وعصرهم بدائية قديمة ، أمّا بالنسبة لهذا العصر ، فهي وحش خرافي خطير ..

طائرة من الخشب ، بمحرّك معدنى بدائى ، ومدفع رشاش بسيط للغاية ، ولكنه أثار قدرًا هائلًا من الذعر والفرع ،

 <sup>(\*)</sup> المنجنيق = آلة حربيَّة بدائية قديمة ، تعتمد على ملعقة ضخمة ،
 تحشى بالحجارة ، ثم تلقى الحجارة عن طريق دفع الملعقة الضخمة ،
 لتصيب الأعداء والأهداف .

القلعة ، وتمطره بقذائف متفجّرة ، أحالت الموقف إلى حرب مخيفة مدمّرة ..

سيارة يقودها ( محمود ) ..

وساد الهرج والمرج فى القلعة ، وراح رجال ( فيبو ) عطرون الطائرة والسيَّارة بسهامهم ورماحهم ، ويحاولون تصويب قنابل مدافعهم الثقيلة نحوهما ، ولكن ذعرهم وتوترهم جعلهم يفشلون فى إصابة الهدفين تمامًا ..

وعلى بعد أمتار عديدة من تلك الحرب المستعرة ، اجتاح الانفعال جسد ( دافنشى ) ونفسه ، وهو يصيح بد ( بياندى ) :

\_ إنها معجزة يا (بياندى ) .. معجزة هبطت من السماء ، لتحطّم (فيبوناتشي ) بكل غروره وغطرسته واستهتاره .. ناولني الأوراق والأقلام .. أسرع .

أسرع (بياندى ) يجلب إليه الأوراق والأقلام ، وراح قلم ( ليوناردو دافنشى ) ، عبقرى كل العصور ، يسجّل ما تراه عيناه فى جزل وانبهار ، وهو بيتف فى انفعال :

\_ إنها معجزة .. حقًا معجزة ..

أما (خالد رضوان)، فقد بلغ سخطه ذروته، وهو يصرخ:

\_ لن ينتصر على هذا الرائد .. لن ينتصر أبدًا . وجذب ( فيبو ) من ذراعه فى قسوة ، وهو يهتف : \_ أين الفتاة ؟ \_ أين الفتاة ؟

صاح (فيبو) في اضطراب:

\_ هناك .. في الحجرة المنفردة ، في برج القلعة العلوي . انطلق ( خالد ) يعدو نحو البرج العلوي ، وهو يغمغم في

سخط:

\_ لو أصرَّ على الحصول عليها ، فلن ينالها سوى جشة هامدة .

واستل سيفه في غضب ، ولكنه تسمَّر في مكانه فجأة ، حينا صك مسامعه هدير قوى ، وبرزت من خلف البرج العلوى للقلعة طائرة بدائية للغاية ، نعرف الطرازات المتطورة لها الآن باسم ( الهليوكوبتر ) ...

لقد وصل ( نور ) ؛ لإنقاذ زوجته ..

\* \* \*

رأت (سلوى) من سجنها ما يحدث ، وشعرت به ، وأيقنت منذ اللحظة الأولى أن هذه الحرب تشنّ من أجلها ، فاجتاحها الانفعال ، وابتهلت إلى الله (عزّ وجلّ) ألا يخذل زوجها ورفيقيها ..

ولم تكد تسمع هدير (الهليوكوبتر) الخشبية ، وتراها وهي تحلق فوقها ، حتى أدركت على الفور أن قائدها هو زوجها ( نور ) ، فاختلج قلبها في سعادة ، وصاحت في أمل :

\_ أسرع يا ( نور ) .. أسرع .

ولكنها رأت ( خالد ) يركض نحو البُرْج ، وقدُّرت أنه سينجــح في السوصول إليها ، قبــل أن يهــط ( نور ) ( بالهليوكوبتر ) ، ويصل إليها ، فعادت تصرخ في ذعر :

م \_ أسرع بالله عليك يا ( نور ) .. أسرع ..

( خالد رضوان ) أيضا قدّر نفس ما قدّرته ( سلوى ) ؟ لذا فقد شعر بسخط هائل ، يفوق ما شعرت به ( سلوى ) من فرحة ، حينا أقدم ( نور ) على خطوة لم تكن في الحسبان .. لقد قفز من ( الهليوكوبتر ) بمظلة بدائية الصنع ، وهبط بها نحو جدار البرج في سرعة ..

وصرخ ( خالد ) في غضب وثورة :

\_ اللعنة !!

ولعن ( نور ) ألف مرَّة ؛ لأنه حطَّم جهاز الانتقال الآنى الخاص به ، الذى كان سيكفل له الوصول إلى ( سلوى ) فى لحظة .. بل أقل من اللحظة ، وزاد من سرعة عَدُوه ليبلغ

زنزانة (سلوى) ، قبل أن يبلغها (نور) ، الذي تعلَق بنافذة البرج العلوية وتخلّص من مظلته البدائية ، وقفز داخل البرج ...

وهب حارسا الزنزانة لملاقاته ، بسيفيهما ورمحيهما ، ولكن قدرات ( نور ) القتالية المتطوّرة ، التي تمرّس عليها في القرن الحادي والعشرين ، ورغبته الشديدة في إنقاذ زوجته ، جعلاه يتجاهل تلك الأسلحة ، ويتضادي أسنّة الرّساح ، ونصال السيوف ، ويدفع قدمه في معدة أحد الحارسين ، ثم يكيل للثاني ثلاث لكمات قويّة ساحقة ، قبل أن يستدير إلى الأول ، ويحطم فكه وأنفه بلكمتين صاعقتين ...

وبسرعة ، وبدون أن يضيع لحظة واحدة ، التقط مفاتيح الزنزانة ، وأسرع يحرر زوجته ، التي لم تكد تراه حتى ألقت نفسها بين ذراعيه ، وهي تهتف في سعادة دفعت الدموع من عينها :

\_ ( نور ) .. كنت أعلم أنك لن تتركني هنا .. كنت أعلم ذلك .

هتف بها ( نور ) ، وهو يضمُها إلى صدره في فرح وحنان :

\_ لا يمكننى أن أتركك أبدًا يا ( سلـوى ) .. أبدًا .. سنخرج من هنا .. سننجو جميعًا بإذن الله .

أعقب كلمته بصوت ساخط غاضب يصيح : \_ على جئتي .

التفت ( نور ) إلى مصدر الصوت في حركة حادّة ، واستلّ سيْفَد ، وهو يقول في صرامة :

\_ فليكن أيُّها الوغد .. سنغادر هذا المكان على جئتك . ومرَّة أخرى تقارعت السَّيوف ، مع مشرق شمس القرن السادس عشر بعد الميلاد ...

#### \* \* \*

من العسير أن يكتمل إنجاز حضارى متطوّر. بإمكانات بالغة البدائية ...

لقد نفدت ذخيرة (رمزى) ، ونفد وقوده ، دون أن يدرى ؛ لأن طائرته البدائيّة لم تكن مزوَّدة بعدادات تسمح له بكشف ذلك أو توقعه ؛ لذا لم يعد أمامه سوى الهبوط بالطائرة ، وكأنها طائرة شراعيّة بلا محرِّك ، وهو يدعو الله أن يكون (نور) قد نجح في مهمته ..

وهبط بطائرته على مَقْرَبَة من سيَّارة ( محمود ) المدرَّعة ، التي نفد وقودها ، ونفدت ذخيرتها بذورها . وقفز خارج الطائرة ، ليلحق بسيَّارة (محمود)، وهو يهتف في قلق :

\_ يبدو أن حربنا قد انتهت هنا يا صديقى . أيَّد ( محمود ) قوله بوجه شاحب ، وهو يغمغم :

- نعم يا صديقى . يبدو أننا قد خسرنا المعركة .
ومن فوق أسوار قصره أدرك ( فيبو ) أن خصومه قد
فقدوا مصدر قوّتهم ، فأعاد إليه هذا الأمل والحماس ، وهتف
ف حاله .

\_ اهجموا يارجال .. أريدهم أحياء .. وأريد ذلك الذي هبط على البرج العلوي قبل الجميع .

اندفع رجاله يقتحمون بؤابة القلعة ، ويكرون على ( محمود ) و ( رمزى ) ، وأسرع جزء منهم إلى حيث زنزانة ( سلوى ) ، وحدد القدر المصير ...
لقد فشل الهجوم ..

#### \* \* \*

كان (نور) و (خالمد) يتقاتلان في شراسة في أعلى البرج، وقد قرر كل منهما هزيمة خصمه، مهما تكلّف الأمر، وصاح (خالد)، وهو يهوى بسيّفه على سيف (نور):

استسلم يا رائمد القرن العشرين .. لن يمكنك هزيمتي .. إن النصر لي، مهما تعقّدت الأمور.

# ١١ \_ كلمة شرف ..

سار (رمزى) و (محمود) أمام جنود (فيبو) في استسلام، وغمغم (محمود) في سخط، وهم يدلفون إلى بهو القلعة، حيث يجلس (فيبو) شامحًا منتصرًا:

- ثرى كم سيبلغ زهو هذا الرجل ، لو علم أنه قد انتصر على رجال جاءوا من مستقبله ؟

غمغم ( رمزى ) فى حَنَق :

- لافارق يا ( محمود ) .. إنه سيجز عنقينا في الحالتين . وقف الاثنان أمام ( فيبوناتشي ) ، الذي عقد كفيه أمام وجهه ، وهو يتأمّلهما في اهتمام وصمت ، ثم غمغم في هدوء :

\_ تهنئاتی .. لقد کنتها رائِعین .

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة ، وهو يستطرد : ـ ولكنكما هُزمتا .

سأله ( رمزى ) في عصبية :

\_ ما الذي تنوى أن تفعله بنا يا (فيبوناتشي) ؟

صاح به (نور) فی حِدَّة ، وهو يضرب سيفه فی قوَّة : ـ سأستعبر عبارتك السخيفة يا وغد القرن الخامس والثلاثين .. على جثتى .

حَمِى وَطِيسُ القتال ، وغطًى صليل السيوف على صوت الأقدام الثقيلة ، التى تصعد البرج ، حتى ألفى ( نور ) و ( سلوى ) و ( خالد ) أنفسهم فجأة محاطين برجال ( فيو ) ، وسمعوا صوت قائدهم يصيح في صرامة :

\_ ألقوا السيُّوف .. لقد انتهت المعركة .

شعر ( نور ) بلهيب السخط والغضب في أعماقه ، إلا أنه لم يملك أمام كل هذه الرماح والسيوف ، المصوَّبة إلى صدره ، لم يملك أمام كل هذه الرماح والسيوف ، المصوَّبة إلى صدره ، سوى أن يُلْقِيَ سيْفَه ، وهو يقول غاضبًا :

\_ أين سيّد كم ؟

صاح ( خالد ) في ظَفَر وشماتة :

\_ سينعم برؤية عنقك المقطوع أيها الرائد .

وبكل نذالة وخِــــّة ، هوى بسيفه على عنق ( نور ) .. الأعزل ..

\* \* \*

غمغم ( فيبو ) ، وكأنه يكرّر العبارة ذاتها :

\_ ما الذي تنوى أن تفعله بهما يا ( فيبوناتشي ) ؟

ثم انحنی نحو (رمـزی) و (محمود) ، وابـــم وهـو پـــنظرد فی شماتة :

ــ سأقطع عنقيكما بالطبع .. بل أعناقكم جميعًا .. هل يرضيك هذا الجواب ؟

لم يفه أيهما بحرف واحد ، في حين سرت في جسديهما قشعريرة قوية ، وتبادلا نظرة يائسة ، ودار بخلد كل منهما نفس السؤال :

\_ أين ( نور ) و ( سلوى ) ؟.. وما الذي أصابهما ؟ \* \* \*

كان من المستحيل أن يتفادى ( نور ) نصل السيف القاتل هذه المرُّة ...

هذه المرَّة .. ليس لأن مرونته لاتكفى لذلك ، ولالأن الحوف قد أعجزه ..

وإنما لأن زوجته ( سلوى ) كانت تقف خلفه تمامًا .. لو أنه تفادى هبوط السيف على عنقه ، لجزّ نصله عنق ( سلوى ) ..

وهو يرفض لها هذا المصير ..

وفجأة تدخل القدر ليحول بينه وبينها .. وبين ذلك صير ..

تدخّل فى صورة سيف قائد الحرس ، الذى اندفع ليصد سيف ( خالد ) ، قبل أن يمس عنق ( نور ) ، مع صوت القائد ، وهو يهتف فى صرامة :

- رویدك یا دون (لیوناردو) .. لقد أمر دون (فیبوناتشی) بإحضارهما حیّن .

صرخ ( خالد ) في غضب وسخط :

ولكننى آمرك بقتلهما .

أجابه القائد في برود :

اننی أعمل وأتلقی الأوامر من دون (فیبوناتشی)
 وحده یا دون (لیوناردو)

ثم انتزع سيف ( خالد ) في حركة حادّة ، وهو يستطرد في صرامة :

- وهو وحده سيحدد مصير الجميع .

\* \* \*

أطلق ( فيبوناتشي ) ضحكة عالية ، تموج بالسخرية

والشماتة ، وهو يتطلّع إلى وجوه ر نور ) ورفاقه ، ثم عاد يعقد كفيه أمام وجهه ، وهو يقول :

\_ إننى أتساءل .. هل ستبدو رءوسكم المحنّطة جميلة ، حينا أضيفها إلى مجموعتى من رءوس حيوانات الصيد ؟

ارتجفت (سلوى) ، وامتقع وجهها فى شدة ، وهى تتخیّل رأسها محنّطًا ، ومعلّقًا وسط إطـار من الخشب الأسود ، على حائط مكتب (فیبو) ، وسرت رعدة قویّة فى جسدَى (رمزى) و (محمود) ، فى حین ظلّ صوت (نور) ثابتًا ، قویًا ، وهو یقول :

\_ أنت رجل لا شرف له يا دون ( فيبوناتشي ) . عقد ( فيبوناتشي ) . عقد ( فيبو ) حاجبيه ، وهو يقول في غضب :

\_ هل تتعجّل موتك أيها الحقير ؟

صاح به (نور) فی صرامة:

\_ إننى أرحُب بالموت شريفًا ، بدلًا من أن أحيا فاقد الشرف مثلك يا ( فيبو ) .

هب ( فيبو ) من مقعده ، وهو يصرخ فى غضب : ـ أيها الوقح المتبجح . صاح به ( نور ) :

- من منا الوقع المتبجّع يا (فيبو) . لقد راهنت على أن أقتحم قلعتك ، وأصل إلى زوجتى ، قبل أن يغمر الضوء حجرات قلعتك ، ولقد فعلت ، ولكنك ترفض الاعتراف بذلك ، حتى لا تدفع دينك لمن راهنا لصالحي . . هل تعدّ ذلك شرفًا ؟

امتقع وجه ( فيبو ) ، وقبل أن يلفظ بحرف واحد ، ارتفع صوت غاضب يقول :

- هذا صحیح .. البارون ( نوردان ) علی حق .
و برز من بین الصفوف رجل وقور ، رفع راحته فی وجه
( فیبو ) ، وهو یستطرد فی غضب وصرامة :

- لقد كان هذا هو الرهان ، كما فهمناه جميعًا .. إنك لم تشترط هزيمته لك ، ولكن نجاحه في الوصول إلى زوجته فحسب ، ولقد راهنت أنا .. القاضي ( ريشيلُو ) ، وزميلي القاضي ( ماستورى ) على ذلك .. ونحن نستحق قيمة الرهان .

> غمغم ( فيبو ) فى شحوب : - ولكنه لم ينجح تمامًا أيها القاضى انحترم و .... قاطعه ( ريشيلو ) فى صرامة :

\_ ألم يخترق خطوطك الدفاعية ؟.. ألم يصل إلى زوجته ؟ اندفع ( ماستورى ) يقول غاضبًا :

\_ ثم إنها زوجت ، وقواعد الشرف تقصيض أن يسترجعها ، ما دام قد ربح .

انتاب الجزع ( خالد ) ، وخشى أن يفلت ( نور ) ورفاقه من الموت ، الذى ينتظره لهم ، فهبَ واقفًا ، وهو يصرخ فى ثه، ق :

\_ إنهم خونة .. جواسيس .. ينبغى قتلهم .. أراهن أنهم لا يحملون أية أوراق شخصية .

قال ( نور ) فی سخریة :

\_ وماذا عنك أنت ؟.. هل تنكر أنك قد أتيت إلى هنا سعيًا وراء السيطرة على (إيطاليا )كلها ، والعالم من بعدها ؟ هتف (خالد) في سخط :

م فراء

عاد ( نور ) يقول فى سخرية : \_ هل تحمل أوراقًا شخصيَّة مثلًا ؟ هتف ( خالد ) :

ـ بالطبع .

وأخرج من طيّات ثيابه ورقة مطويّـة ، لوّح بها ، وهـو يقول :

- ها هي ذي أوراقي .

تقدّم منه ( نور ) في هدوء ، والتقط الورقة ، وتأمّلها لحظة ، ثم ابتسم في سخرية ، قبل أن يقول في هدوء :

- أوراق زائفة يا دون ( ليوناردو ) .. إنني أتهمك بأنك جاسوس للبلاط الإنجليزي .

اتسعت عيون الجميع في دهشة ، وقسال القساضي ( ريشيلُو ) في صرامة :

- إنك تلقى إتهامًا شديد الخطورة أيها البسارون ( نوردان ) .. إن عقوبة التجسس لحساب البلاط الإنجليزى هي الإعدام ، وعليك أن تثبت صحة اتهامك .

رفع (نور) ورقة (خالد) ، وهو يقول في سخرية : — هاك الدليل أيها القاضى المحترم .. تلك الأوراق ، التي أراد أن يثبت بها صحة اذعائه ، هي التي ستدينه . صاح (خالد) في غضب :

- أنت كاذب .. كل التوقيعات والأختام سليمة . لم يكن لدى ( نور ) أدنى شك في صحة التوقيعات

- ما قولك يا جاسوس البلاط الإنجليزى ؟
امتقع وجه ( خالد ) في شدة ، ثم هتف فجاة في
سخط :

- هُراء .

وتقدَّم نحو منتصف القاعة ، وهو يستطرد في غضب ، ملوِّحًا بذراعيه :

- إنهم يلجئون للخداع .. لاتجعلوا خدعتهم تنطلي عليكم .. إنهم ..

وفجأة بتر عبارته ، ليضغط قرصًا صغيرًا مستديرًا في راحته ، ويصرخ غاضبًا :

- إنهم من المستقبل أيها الأغبياء .

وفى جزء من أعشار الثانية ، ظهرت الفقاعة الزجاجيّة الضخمة وسط القاعة ، وتراجع الجميع فى ذعر وذهول ، وهتف ( نور ) فى سخط :

- يا إلهي !! . . الحقوا به قبل أن يفر .

ولكن ( خالد ) قفز داخل الفقاعة ، وأطلق ضحكة ساخرة ، قبل أن يهتف :

\_ فشلتم هذه المرَّة أيضًا يا رجال القرر الحادى

والأختام ، فقد كان يعلم أنه من السهل على ( خالد ) أن يحصل عليها من أى متحف تاريخى ، وينقلها بوسائل القرن الخامس والثلاثين المتطورة على الأوراق ، إلّا أنه لوّح بالورقة ، وهو يقول في هدوء ساخر :

\_ وماذا عن الورق نفسه يادون (ليونـــاردو) ؟... أراهنك أنك لن تجد مثيلًا له في (إيطاليا) كلها .

ثم أردف باللغة العربية ، و بنفس اللهجة الساخرة الهادئة : \_\_\_\_\_ لأن هذا النوع من الورق لم يُخترع قبل القرن التاسع \_\_\_\_\_ لأن هذا النوع من الورق لم يُخترع قبل القرن التاسع

عشر يا وغد القرن الخامس والثلاثين .

شحب وجه (خالد) ، واختطف القاضى (ريشيلو) الورقة من يد (نور) ، وتحسسها في دهشة ، قبل أن يهتف : \_\_ هذا صحيح .. إنه ورق عجيب .. لاريب أنهم

مدا صحبح .. إلى ورى حبيب .. يستعملونه في البلاط الإنجليزي .

هس ( رمزى ) فى أذن ( نور ) بإعجاب :

\_ لعبة بارعة يا ( نور ) .

ابتسم ( نور ) ، وهو عمس فی هدوء :

\_ شكرًا يا عزيزى ( رمزى ) .

أما القاضي ( ريشيلُو ) ، فقد التنفت إلى ( خالد ) . يسأله في مزيج من الغضب والصرامة :

# ١٢ \_ عَبْر الغصور.

انحنى ( بياندى ) يتفحّص بقايا الطائرة ( الهليوكوبسر ) المحطّمة ، والتفت إلى ( ليوناردو دافنشى ) ، الذى انهمك فى فحص تصميم الطائرة الأخرى ، وقال فى انبهار :

- هل علمت ما حدث صباح اليوم في قلعة ( فيبوناتشي ) يا ( دافنشي ) ؟ . يقولون إن أحد ضيوفه كان ساحرًا خطيرًا ، وإنه قد أحضر فقاعة زجاجية ضخمة إلى القاعة ، ودَلَف إليها ، واختفى أمام أنظار الجميع .

غمغم (دافنشی) فی هدوء: - هل تصدّق هذه الخُزَعْبلات ؟ هتف (بیاندی) فی حماس:

- وماذا عن تلك الآلات الرائعـــة ؟.. هل تعتبرهـــا خُزَعْبَلات أيضًا ؟

تحسّس (دافنشی) جسم الطائرة فی انبهار ، وهو يغمغم : - بل واقع يا عزيزی (بياندی) . . واقع ملموس . والعشرين .. ستكون لنا جولة أخرى ، بين رعباة الأبقبار الأمريكيين .. سنلتقى ونتقاتبل بالمسدّسات والبنبادق هذه المرّة .

وردِّدت جدران القاعة ضحكته الساخرة الثانية ، وقفز ( نور ) محاولًا اللحاق به ، ولكن الفقاعة اختفت وتلاشت ، قبل أن يمسها ( نور ) ، وبقى صوت ضحكة ( خالمد ) الساخرة عبر القاعة ...

وعبر العُصور ..

\*\*\*



- هُراء .. إنها أدوات سحر أسود ، وسنعدمها الآن .. هكذا أمر دون (فيبو).

صاح ( دافنشی ) فی استنکار :

\_ أى تخلف هذا ؟ . كيف تعدمون هذه الآليات الرائعة ، بحجة أنها .. ؟

قاطعه القائد مرَّة أخرى في صرامة :

ـ سنعدمها هكذا .

وأشعل النار مع رجاله في البقايا الخشبية ، ووقف ( دافنشي ) يراقب النيران ، وهي تلتهم الآليات يائسًا ، وغمغم ( بیاندی ) فی اسف وحزن :

- لم يمهلنا القدر حتى يتحقق الحلم ياصديقي ( دافنشی ) .

تمم ( دافنشي ) في حزم :

- ولكننا نقلنا صورها إلى الأوراق يا صديقي .. ويومّا ما سيتحقق الحلم .. ومن يدرى ؟

ربُّما كانت رسومي هي البداية ..

ولقد كان على حق ..

كا يؤكد التاريخ ..

1.4

هتف (بیاندی):

\_ ماهي إذن ؟

أجابه ( دافنشي ) مشدوها :

\_ اختراعات حديثة ياصديقي .. اختراعات ستقفز بالعلم والتطوُّر إلى القمة .

سأله ( يياندى ) في شغف :

\_ هل يمكنك صنع مثلها ؟

تنهد ( دافنشي ) ، وهو يقول :

\_ امنحنى وقتًا أطول للدراسة ، وسأصنع عشرات مثلها ياصديقي .. إنها مجرد ..

قاطعه صوت خشن صارم:

\_ لن تحصل على دقيقة واحدة إضافية ياسيد ( دافنشی ) .

التفت ( دافتشي ) ليرى جنود ( فيبو ) ، وهم يتقدّمون نحو بقايا الآلات ، فهتف بقائدهم مستكرًا :

\_ ماذا تعنى ؟ . إنها أسلحة رائعة ، ستضمن لـ ( إيطاليا ) كلها تفوُّقًا حربيًّا مذهلًا و ....

قاطعه القائد بصوته الخشن الصارم:

- أى مكان هذا ؟ أجابه ( نور ) :

- أرض جديدة بالنسبة لعصركم .. أعنى لوطنكم أيها القاضى المحترم ... زمن كان القول الفاصل فيه للقوة ، وصوت الرصاص ، وليس للحكمة والعقل .

غمغم ( فيبو ) في دهشة :

- كان ؟!.. هل تعنى أن هذا كان فى الماضى ؟ تبادل ( نور ) ورفاقه النظرات ، ثم أجاب ( نور ) فى هدوء :

- وماذا يعنى الماضى والمستقبل يا دون (فيبو) ؟.. إن ماضينا قد يكون مستقبل ماضينا قد يكون مستقبل الآخرين .. إن الزمن يا سيّدى هو خيط واحد ، نتحرَّك نحن فيه إلى الأمام ، ولكنه باق .. باق يا دون (فيبو) .

حاول ( فيبو ) وضيوفه استيعاب ذلك المنطق ، إلّا أنهم فشلوا ، فغمغم القاضي ( ريشيلُو ) :

- وكيف ستذهبون إلى تلك الأرض ؟.. هل تحتاجون إلى جياد أو عربات أو .... ؟

قاطعه ( محمود ) في هدوء:

تطلّع (فيوناتشي ) وضيوفه في دهشة إلى التياب الهجيبة ، أو التي بدت لهم كذلك ، التي ارتداها (نور) ورفاقه ، فلقد أبدل كل منهم ثوبه ، الذي يتلاءم مع (روما) القرن السادس عشر ، وارتدى سروالا أزرق اللون ، من قماش سميك ، وقميص من الكتان الملون بخطوط طولية وعرضية ، ووضع على رأسه قبعة غير مألوفة في ذلك العصر ، ذات حواف عريضة ، وتمنطق بحزام جلدي ، يحمل قطعًا معدنية مدبّبة الأطراف ، ويتدلّى من جانبه الأيمن جراب سميك ، يحوى مسدّسًا عجيب الشكل ، واحتذى حذاء ذا كعب مرتفع ، يبرز من خلفه مهماز مستدير ..

حتى ( سلوى ) كانت ترتدى الزى نفسه ، وهي تُسُدِلُ شعْرَها على جانبي و جهها ، أسفل القبضة . .

وهتف القاضي ( ريشيلُو ) في حَيْرة :

\_ ماهذا الزئ يا أبنائى ؟. إننى لم أر مثيلًا له أبدًا !!. تنهّد (رمزى) ، وهو يقول :

\_ إنه يناسب المكان الذى سنذهب إليه ، خلف ذلك الوغد ياسيدى .

غمغم القاضي ( ماستورى ) في خيرة :

- حلم .. مجرَّد حلم .. إننى لا أحبَ أن يسخر أحد من قولى ، ومارأيناه ليس سوى حلم .

كانت لهجته شديدة الصرامة ، حتى أنهم قد عادوا إلى صمتهم مرَّة أخرى طويلًا ، قبل أن يغمغم ( فيبو ) :

- نعم إنه حلم .. وسأقتل أوَّل من يدلى بتفسير آخر .. ولكن الأمر كان حقيقة ..

حقيقة فريق جاء من القرن الحادى والعشرين ، ليقاتل عدوًا عبر الزمن والفضاء ..

وما زال القتال مستمرًّا .. عَبْرَ العُصور .

July

## Www.dvd4arab.com

\* \* \*

[انتهى الجزء الأول] [ويليه الجزء الثانى في العدد القادم ٥٥] [أسسرى الزمسن] \_ شكرًا ياسيدى .. سندهب بالوسيلة ذاتها ، التى ذهب بها ذلك الوغد .

هتف ( فيبو ) في دهشة :

\_ ماذا ؟

قفزت دهشته ودهشة ضيوفه إلى ذروتها ، حينا ضغط ( نور ) ذلك القرص المستدير ، اللذى يحمله ، فظهرت الفقاعة الزجاجية فجأة وسط القاعة ، وصاح القاضى ( ماستورى ) في ذعر وذهول :

\_ يارب السموات ؟!

التفت ( نور ) إلى الجميع ، وهو يقول : \_\_\_ وداعًا أيها الأصدقاء .. وداعًا .

وفى صمت تام ، وسكون مطبق ، خطا ( نور ) ورفاقه داخل الفقّاعة الزجاجية ، ولوَّحوا بأيديهم للجميع ، قبل أن يضغط ( نور ) أزرار القيادة ، فتختفى الفُقّاعة بركّابها وتترك الصمت خلفها ..

و فجأة هتف ( فيبو ) :

\_ ماذا يحدث هنا ؟

لم يُحِرُّ أَيُّ من الحاضرين جوابًا لدقيقتين كاملتين ، ثم قال القاضي ( ريشيلُو ) في صرامة